# الْمَا الْمُوتِ إِلَى الْبِعَثِ

« وَمِنْ وَرَائِكِ مُرَنَحُ إِلَى يَوْمِر عُنَعَثُونَ »

صهاحب الفضيلة الشيخ

المحركة الفاهرة ليفاة

كَاللَّهُ عَنْضُكُمْ لِيَ

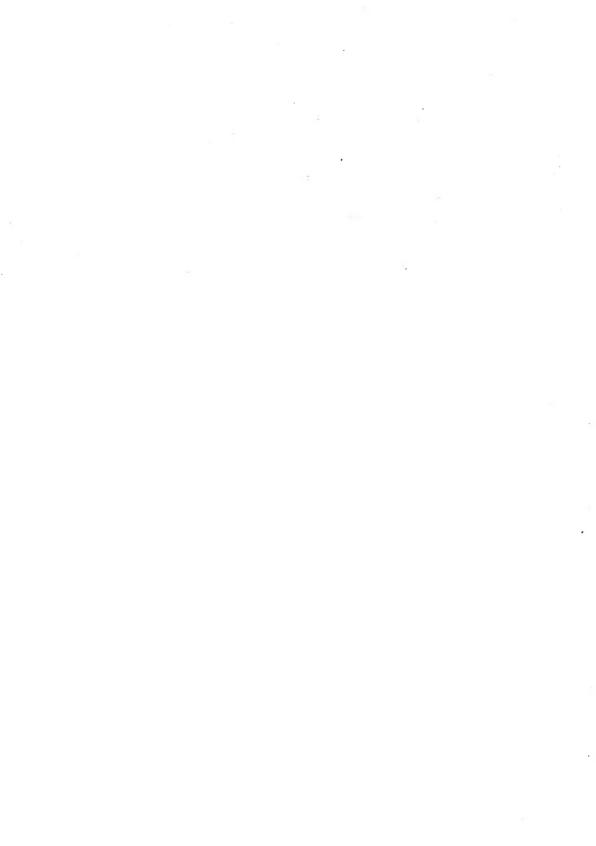





# بسساندار حمرارحيم

# الرواوس الو

إلى والدتى الحنون ، وأمى الرءوم ، وهي الآن فى الدار البرزخية وفى عالم الموتى .

إلى من كانت سبباً فى تعليمى وتثقيفى ، وتأديبى وتهذيبى ، ومواسية لى عــالهــا ، ومشجعة لى بأقوالهــا وأفعالهــا .

إلى من أهتف بإسمها ، وأفخر بذكرها ، وأترحم عليها ، ما دام في جسمي عرق ينبض ، وروح يسرى .

أهدى هذا الكتاب المتواضع ، والمؤلف الوادع وهو :

ثمرة طيبة من ثمرات جهودها ، وقطف صالح من قطوف أعمالها الحالدة المباركة ، جزاها الله أحسن الجزاء ، وأسكما جنة النعيم ، ومتعها بالنظر إلى وجهه الكريم ، وإلى اللقاء – إن شاء الله – يا أحب الناس إلى بعد حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فى عالم البرزخ ، وفى الدار الآخرة : «وإن الدار الآخرة في الحيوان لو كانوا يعلمون » .

ابنك البسار

محمد عبد الظاهر خليفة عوض يوسف

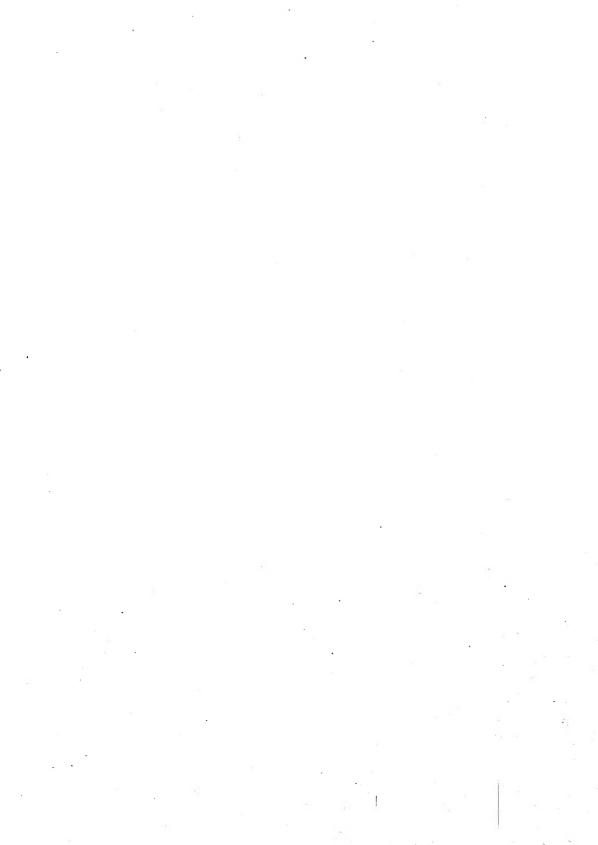

## تبسياندارهم الرحيم

## تص ديرللمولف

حمداً لك يا رب وشكراً ، ومغفرة منك ، ورحمة لعبادك المؤمنين المذنبين ، الذين فارقوا الحياة ، وتركوا الدنيا وراءهم ظهرياً ، فأصبحوا من سكان القبور ، ومن أهل البرزخ إلى يوم البعث والنشور .

وصلاة وسلاماً على حبيبك محمد الذى اخترته لجوارك ، بعد أن بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، وهدى الناس إلى صراط مستقيم ، والذى خاطبته بقولك الحكيم فى كتابك الكريم : « إنك ميت وإنهم ميتون(١) » .

ورضواناً منك إلى آله وأصحابه ، ومن سلك هداهم إلى يوم الدين .

( وبعد ) فإن لكل نفس فى حياتها الدنيوية والأخروية دوراً أربعاً ، كل دار منها أعظم من التى قبلها وأطول زمناً من سابقتها .

والله عز وجل ينقل النفس فى هذه الدور من حال إلى حال حتى يبلغها دار القرار التى لا يصلح لها غيرها ، ولا يليق بها سواها وهى التى خلقت لها ، وهيئت للعمل الموصل إليها .

وللنفس فی کل دار شأن غیر شأن الدار الأخرى ، فسبحان من أبدع و صور ، و خلق فسوى ، و قدر فهدى ، و أمات و أحيا .

وهاك الدور مرتبة داراً بعد دار من أول نشأة الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن علمها .

<sup>(</sup>١) سورةُ الزمر آية ٣٠ .

الدار الأولى: (بطن الأم): فالجنين في بطن أمه تغشاه ظلمات ثلاث (ظلمة البطن ، وظلمة الرحم(١) ، وظلمة المشيمة(٢)) ، وهو في هذه الدار ينتقل في تكوينه من خلق إلى خلق ، فمن نطفة إلى علقة ، ومن علقة إلى مضغة ، ومن مضغة إلى عظام عارية من اللحم إلى مكسوة لحماً إلى مخلوق بديع قد دبت فيه الحياة ، وسرت فيه الروح سريان الماء في العود الأخضر ، وانبعثت في كل أعضائه حتى أصبح بشراً سوياً ، ومخلوقاً عجيباً مصداق هذا قوله تعالى :

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين(٣) » .

هذه الدار أقصر الدور الأربع أمداً ، وأضيقها مجالاً ، وأخفاها أثراً ، وأضعفها احمالاً .

الدار الشانية: دار الكفاح، ودار العمل، ودار عالمنا المشاهد الذي نعيش فيه، والذي كلفنا فيه بتكاليف مستطاعة لنا إذا نحن قمنا بها على الوجه الأكمل سعدنا في دنيانا وأخرانا، وإذا أهملنا ها، وطرحناها خلف ظهورنا خسر نا خسر اناً مبيناً، وضللنا ضلالا بعيداً.

هذه الدار مدتها أطول من الأولى ، ومجالها أوسع ، وآثارها أشهر وأظهر فن آثارها :

أشجار باسقة ، وقصور عالية ، وقطر تسير ، وطائرات تحلق فى الجور وتطير ، وأقار صناعية ، وسفن فضائية ، وصل بها رواد الفضاء إلى القمر

<sup>(</sup>۱) الرحم : مكان تكوين الجنين ونموه ، وهو تجويف كثرى الشكل موضوع بين المستقيم والمثانة رأسه متجه إلى أسفل ويسمى عنق الرحم وقاعدته متجهة إلى أعلى .

<sup>(</sup>٢) المشيعة ( بفتح الميم وكسر الشين ) : غشاء ولد الإنسان يتحرج معه عند الولادة ، ويقال لها : الكيس والغلاف ، وهي داخل الرحم ، فالجنين يكون داخل المشيعة ، والمشيعة داخل الرحم ، والرحم داخل البعلن .

<sup>(</sup>٣) سُورة المؤمنون الآيات: ١٢ ، ١٣ ، ١١ .

الطبيعى لمعرفة أسراره وعجائبه ، إلى غير ذلك من المخترعات الحديثة التى أدهشت العالم ، وحيرت الأفكار ، وأستولت على المشاعر ، وأخذت عجامع القلوب .

الدار الثالثة : دار البرزخ : الذي يبتدئ بالموت ، وينتهي بالبعث قال الله تعالى : «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون(١)».

ونسبة هذه الدار إلى الثانية كنسبة الثانية إلى الأولى ، فيمكنك أن تعد مدة الأولى بآحاد الشهور ، ومدة الثانية بعشرات السنين ، ولكنك في هذه الدار لك أن تعدها بمثات السنين والقرون ، وفي هذه الدار تكون ضغطة القبر وضمته ، ونوره وظلمته ، واتساعه وضيقه ، ودخانه وخضرته ، وسؤاله وامتحانه ، وعذابه ونعيمه .

فالقبر إما روضة من رياض الجنة ، وإما حفرة من حفر النار .

وفى هذه الدار البرزخية تنطلق الروح(٢)إلى الرحاب الأوسع ، والملأ الأعلى ، وتسبح فى ملك الله حيث أراد الله لها وقدر لأن البدن كالسجن أو القفص والروح محبوسة فيه ، وتتصل بالأرواح الأخرى وتناجيها ، وتأنس بها ، وتشعر باللذة والألم ، والنعيم والعذاب .

وقد يأذن الله لها وهي في عالم البرزخ أن تتصل بالبدن كله أو بعضه اتصالاً برزخياً يشبه اتصال أشعة الشمس ، وأضواء القمر بالعوالم الأرضية ، وهو اتصال إشراق وإمداد ، فيشعر البدن بالنعيم أو العذاب ، ويسمع ويجيب هذه الدار بالذات (الدار البرزخية) قد وجهت عنايتي إلى التأليف فها ،

<sup>(</sup>١) سورة المؤسنون آية : ١٠٠ ، والبرزخ كما فى مختار الصحاح لأبى بكر الرازى هو : الحاجز بين الشيئين وهو أيضاً ، ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث ، فن مات فقد دخل اله زخ.

<sup>(</sup>۲) الروّح ( بضم الراء ) ما به حياة البدن يذكر ويؤنث فيقال : روح طيب وروح طيب وروح طيبة ، وروحه فاضت إلى ربها وفاض إلى ربه ، وقد ألفت رسللة فيها يجوز تذكيره وتأنيثه أسميتها الرسالة الرشادية فيها يجوز تذكيره وتأنيثه معاً في العربية الوقد طبعتها في سنة ١٣٧٢ هـ الموافق ١٩٥٢ م حياً كنت مدرساً بمعهد سوهاج الديني . فالهجع إليها إذا ششت فإنها تفيدلك بإذن الله ، والله الموفق والممين .

و الذي دعانى إلى ذلك هو : أننى كنت ألتى دروساً فى علم التوحيد على طلاب العلم ببلدتى المسهاة بالشيخ عيسى ، والتابعة لمحافظة ومركز قنا .

و لما حان وقت سفرى إلى القاهرة لأطلب العلم فى كليه الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف ، وكان ذلك فى سنة ست وثلاثين وتسعائة وألف ميلادية . وقفت(١) نفسى عن إلقاء هذه الدروس ، وصادف أن كان هذا الوقف عند الكلام على القبر وأحواله .

و لما دخلت الكنانة(٢) عشيئة الله وإرادته آمناً مطمئتاً . واستقرت بى النوى(٣) وطاب لى المقام فيها أحببت أن أقرأ . وأبحث قى كتب التوحيد والتفسير والحديث والمحلات الدينية وغيرها بدار الكتب المصربة وسواها عن كل ما يتعلق بالدار البرزخية فشاء الله لى ذلك . وخرجت من هذه القراءة ، وذلك البحث بمحصول كبير دونته فى كراسة نحط يدى .

وكم كنت تواقأ إلى طبع ما دونته فى حينه غير أنى كنت فى هذا الأوان(١) خاوى(٥) الوفاض ، بادى(١) الإنفاض. لا أملك من النشب(٧) نقير أ(٨) .

<sup>(1)</sup> قال صاحب المصباح المنير في مادة (وقف): ووقفت الرجل على الشيء وقفاً سنعته عنه ، وأوقفت الدار والدابة لغة تميم ، وأنكرها الأصمى وقال: الكلام وقفت بغير ألف ، وأوقفت عن الكلام بالألف أقلمت عنه ، وكلنني فلان فأوقفت أي أحسكت عن الحجة عياً ، وحكى بعضهم ما ممسك باليد يقال فيه : أوقفته بالألف وما لا يمسك باليد يقال : وقفته بعر ألف .

والفصيح : وقفت بغير ألف في جميع الباب إلا في قولك : ما أوقفك ههنا وأنت تريد أي شأن حلك على الوقوف فإن سألت عن شخص قلت : من وقفك بغير ألف ؟

<sup>(</sup>٢) الكنانة: (بكسر الكاف المراد بها هنا مصر).

 <sup>(</sup>٣) النوى : أى الجهة التي ينويها المسافر وهي مؤثثة لا غير ..

<sup>(</sup>٤) الأوان : `هُو الحين والوقت جمَّة آونة مثل زمان وأزمنة .

<sup>(</sup>ه) خاوى الوفاض : أى فارغ المكان الذي يمسك المساء ، والوفاض أيضاً الجلدة التي توضع تحت الرحى ليتجمع عليها الدقيق .

<sup>(</sup>٦) بادى : أي ظاهر ، والإنفاض : مصدر أنفض كناية عن فناء الزاد والمــأل .

<sup>(</sup>٧) النشب ( يفتح النون و الشين ) : المال .

 <sup>(</sup>A) النقير هو : النقرة التي تكون في ظهر النّواة ، ومنها تنبت الشجرة .

ولا من المال قطمير آ(١) ، وكما يقال فلان ماله سبد ولا لبد(٢) .

و لما وجد المال شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله تأجيل طبعه إلى أجل غير مسمى لظروف طارئة ، وأسباب قاهرة ، ومنذ عامين اثنين أخذت أزيد فيه وأنقح ، وأغير وأبدل فزاد المحصول وصدقت العزيمة وتأكدت على طبعه بعد تيسير الله ، وتسهيل سبله إياى فقمت بطبعه والحمد لله ، وخرج اليوم للناس بثوبه القشيب المتواضع ولباسه الجديد الوديع وهو جهد المقل اتخذاً مكانه في عالم المؤلفات ، ومجاله في ميادين المطبوعات ، وقد أسميته (الدار البرزخية من الموت إلى البعث) .

فما أحوج الناس فى هذا العصر الذى طغت فيه المادة وألهتهم مفسان الحياة وزخارفها عن ذكر الموت هازم اللذات ومفرق الجماعات ، وميتم البنين والبنات إلى مثل هذا اللون من التأليف الذى يرقق القلوب ، ويستهوى الأفتدة ويؤثر فى النفوس تأثيراً بليغاً ، ويحملهم على إعداد أنفسهم للحياة الباقية ، والدار الآخرة .

الدار الرابعة : دار الجزاء ، ودار الحاود . ودار البقاء . ودار الحياة الحقيقية المعر عنها بقوله تعالى :

« وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون »(٣) .

أي لهي الحياة الحقة الكاملة ، والتامة الياقية .

، هذه الدار لا تعد بآحاد الشهور ولا بعشرات الأعوام ولا بمئات القرون والأجيال فليست لها مدة معدودة ، ولا نهاية محدودة ، نعيمها يبتى ولا يفنى ، يدوم ولا يزول :

<sup>(</sup>١) والقطمير هو : القشرة الرقيقة التي تكون على النواة كاللفافة لهـما .

<sup>(</sup>۲) فى القاموس ، وشرحه تاج المروس فى مادة (سبد) ومن ذلك قولهم : فلان (ما له سبد ولا لبد محركتان : أى لا قليل ولا كثير ) وهذا قول الأصمى ، وهو مجاز : أى لا شيء لمه ، وفى اللسان : أى ما له ذو و بر و لا صوف مثلبد يكلى بها عن الإبل والغم ، وقيل : السبد من الشعر ، واللبد من الصوف ا ه .

أقول ما ذكرته من رقم ه إلى ١٠ كنايات عن أنى لا أملك شيئاً من المسال ، وأنى فقير أمدم في هذا الوقت .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت آية : ٦٤ .

اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار»(١) .
 « فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » .

هذا لمن مات مسلماً ، وبربه موحداً ، ولنعمه شاكراً ، وبكتبه ورسله ، وملائكته واليوم الآخر مؤمناً مصدقاً ، أما من مات كافراً بمولاه وخالقه والعياذ بالله ، فهو المطرود من رحمة الله ، وله نكال أليم ، وعذاب مقيم ، وجهنم وبئس المصير .

« إن الذين كفروا لو أن لهم مافى الأرض حميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل مهم ولهم عذاب أليم يريدون أن نخرجوا من النار وما هم مخارجين منها ولهم عذاب مقيم »(٢).

هذه الدار دار السعادة الأبدية ، كما أنها دار الشقاوة السرمدية .

« فأما الذين شقوا فنى النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد . وأما الذين سعدوا فنى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ »(٣) .

فاللهم اجعلنا من عبادك السعداء الموفقين ، ولا تجعلنا من عبادك الأشقياء المحرومين ، واهدنا صراطك المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ، والله أسأل أن يكتب لمولني هذا القبول والتكين ، والنظر إليه بعين الرضا والتقدير لا بعين السخط والتحقير .

وَعَينُ الرِّضَا عَنْ كلِّ عَيْبِ كَلِيلَةٌ كما أَنعينَ الشَّخطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة الرعد آية : ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية : ٣٧ ، ٣٦ .

 <sup>(</sup>٣) سورة هود عليه الصلاة والسلام الآيات رقم : ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ومعنى غير
 مجذوذ : (أى غير مقطوع) أى أن هذا العطاء في الجنة دائم لا ينقطع أبداً .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من بحر الطويل وهو للإمام الشافعي رحمه الله ( محمد بن إدريس بن العباس

وأن يغرس فيه البركة . والنفع العام لقار ثيه . والمطلعين عليه . وأن يجعله من الكلم الطيب ، والعمل الصالح :

( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه »(١).

وأرجو من قرائه الكرام أن يغضوا النظر عن هفواته وزلاته ، وسقطاته وأخطائه ، فإن العصمة لله وحده ، والكمال لله رب العالمين ، والرشاد والسداد منه ، والتوفيق به

و وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ع(٢) .

• • •

أبن عَمَّانَ بن شافع الهساشمي المطلبي من بني المطلب بن عبد مناف يلتق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ، ولد بغزة سنة • ١٥ هـ ، و توفى بمصر سنة ٢٠٤ عـ ) .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر آية ١٠٠ (أي خالق).

<sup>(</sup>۲) سورة هود آية : ۸۸ .

# مُعَتِّ رُحُمًّا

اعلم وفقك الله تعالى أنى قسمت كتابى هذا إلى أربعة أقسام ، وخاتمة . القسم الأول : فى الكلام عن أحوال الإنسان من احتضاره إلى أن يوضغ فى قبره .

القسم الشانى : فى الكلام عن أحوال الميت من وضعه فى لحده إلى أن يبعث من قره.

القسم الشالث: فى البحث عما ينفع الميت من الأعمال التى تسبب هو فيها فى حياته ، أو تسبب فيها غيره بعد مماته ، ومالا ينفعه من الأعمال التى يفعلها أهله فى جنازته ومأتمه ومقبرته مما يخالف الدين ، ويتنافى مع سماحة الإسلام.

القسم الرابع: في التحدث عن الساعة وعلاماتها ، وعن النفخ في الصور ، وعن البعث وأدلته ، وشبه المنكرين له ، والرد عليهم وغير ذلك .

أما الحاتمة فقد جعلتها فى ذكر فوائد منثورة ، ومنافع مبعثرة هنا وهناك ولكنها لا تخرج عن موضوعنا ، ولا عن مقصودنا من وضع هذا الكتاب.

وفى كل هـذا المتقدم أذكر فى المناسبات المواتية تراجم من جـاء بكتابي هذا.

من ساداتنا الأجلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصفياء ، وأتباعهم الأتقياء رضوان الله عنهم أجمعين وغيرهم من سلفنا الصالح ، وعلمائنا الأماثل.

وأتحدث عن بعض البقاع والأماكن ، وأشرح الألفاظ التي تحتاج إلى الشرح ، وأضبط في كثير من الأحيان الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ،

وغيرها مع تخريج بعض الأحاديث ولو أتيحت لى فرصة طبع هذا الكتاب مرة ثانية لعملت إن شاء الله على تحريج بقية الأحاديث التى لم أخرجها فى هذه الطبعة ، والله الموفق والمعن .

غرة شهر ربيع الأول سنة ١٣٩٣ هـ . ٤ من إبريل سنة ١٩٧٣ م .

المولف محمد عبد الظاهر خليفة المفتش بالأز هر

## القستمالة ولت

# ماج تضارالانسان بالأبوضع في لقبر

#### الإنسان في حالة الاحتضار (١):

قدر الله لكل نفس فى هذه الحياة الدنيوية أوقاتاً محدودة ، وأنفاساً معدودة ، وأنفاساً معدودة ، ولا تتقدم عليه ، ولا تتأخر عنه :

« فإذا جاء(٢) أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » .

حَياتُكَ أَنفاسٌ تُعَد فَكُلَّمَا مَضَى نَفَسٌ منكَ انتقَصْتَ به جُزْءا

(۱) فى المصبح المنير للفيوى : حضره الموت واحتضره = أشرف عليه فهو فى النزع .
 وفى غير المصباح : المحتضر ( بضم الميم وفتح الضاد ) اسم مفعول من احتضر : أى من
 حضرته مقدمات الموت ؛ أو من حضره الموت وحل به وعلاماته :

١ - استرخاء قدى المحتضر .

٣ – واعوجاج أنفه .

۳ – و انخسان صدغیه .

(٢) سورة الأعراف آية : ٣٤ ، سورة النحل آية : ٦١ ، والمراد من الساعة في هذه
 الآية الكريمة الفظة القليلة من الزمن .

و بهذه المناسبة يطيب تى أنْ أذكر هنا خلاصة عما قيل فى المقتول : هل هو ميت بانقضاه أجله الذي قدره الله له أو بغير أجله ؟ فأقول : وبالله التوفيق . –

الأجل: هو الوقت الذي تبطل فيه الحياة من غير تقدم و لا تأخر .

وأنه لا نزاع بين أهل السنة والمعتزلة ( فرقتين مشهورتين من علماء التوحيد ) في أن بطلان الحياة الحياة بالموت واقع في الأجل الذي قدره الله ، وإنمسا النزاع ببنهم فيها إذا كان بطلان الحياة بالقتل . فأهل السنة والجهاعة يقولون :

إن المقتول ميت بانقضاء أجله ، وانتباء عمره في الوقت الذي علم الله حصول موته فيه أز لا يخلقه تعالى من غير مدخلية فيه للقاتل . فبینها یتمتع الإنسان بصحته ، وینعم بعافیته ؛ ویرتع ویلعب ، ویصول و بجول ویتیه عجباً ، ویشمخ آنفاً ، ویقوم ویقعد ، ویأمر وینهی .

إذ بمرض الموت قد هجم عليه هجوم الأسد على فريسته ، فيضعف جسمه ، ونخفت صوته ، وترتخى مفاصله ، وتضمحل قواه ، حتى إذا ما قرب انقضاء أجله ، وأزفت حياته على الانتهاء وأوشكت على الزوال ، ودقت ساعة الخطر معلنة بأنه سيرتحل عن دنياه ، وستطوى صحف أعماله ، ضعفت دقات قلبه ، واصفر وجهه ، واسترخت قدماه ، واعوج أنفه ، وغارت عيناه ، وانحسف صدغاه ، وشوش عقله ، وأبكم لسانه ، وثقل سمعه ، وضعف بصره .

و هنا فى هذه اللحظة الرهيبة ، وفى هذا الوقت العصيب يأتى إبليس اللعين فيتمثل أمام هذا الإنسان المحتضر ، ومعه شيطان آخر بصورة والديه . أحدهما يكون عن عمينه ، والآخر عن شماله .

وإنما وجب القصاص على القاتل نظراً للكسب الذي عنده (وهو: صرف العبد قدرته المحلوقة فيه نحو العزم المصمم على الفعل ، وبعد وجود هذا العزم منه يخلق الله الفعل بحسب جرى العسادة).

فالأجل عند أهل السنة واحد لا يقبل الزيادة والنقصان لقوله تعالى : " فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » .

فقد أخبر الله فى هذه الآية وأشالهـا بأن الكـل ميت بأجله من غير زيادة ولا تقصان ، ولم يفرق بين الموت والقتل .

ولا يعارض هذه الآية القاطعة ما ورد في الحديث النبوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ( إن الصدقة والصلة تعمر أن الديار ، و تزيدان في العمر ) لأن هذا الحديث خبر آحاد فلا يقوى على الآية التي خبرها قاطع و ثابت بطريق التواتر أو نقول: إن الزيادة في الحديث بحسب الحير و البركة: أي أن الله يبارك في عمر المتصدق و الذي يصل أرحامه في عمره بفعل الحير ، والممل الصالح وقيل غير ذلك .

وجمهور الممتزله يقولون : إن المقتول له أجل واحد وهو الوقب الذي علم الله موته فيه لولا القتل ، فلو لم يقتل لعاش إليه قطماً فالقاتل عندهم قطم على المقتول أجله .

واستدلوا بقوله تعالى في سورة آل عمران : ﴿ وَلَئْنَ مَمْ أُو قَتِلُمْ لِإِلَى اللَّهَ تَعْشَرُونَ ﴾ .

وقالوا في استدلالهم بهذه الآية : إن العطف يقتضي المغايرة فالقتل غير الموت .

ورد عليهم أهل السُنة ، بأن معنى هذه الآية : ولئن ممّ من غير سبب أو قتلمّ بأن ممّ بسبب لتجشرون إلى الله في يوم القيامة في الموقف العظيم .

ورأى أهل السنة هو الصواب والله أعلى.

فالذى عن بمينه يكون على صفة أبيه يقول له: (يا بنى إنى كنت عليك شفيقاً ، ولك محباً . ولكن مت على دين النصارى وهو خبر الأديان).

والذى عن شماله يكون على صورة أمه يقول له: (يا بنى كان بطنى لك وعاءاً ، وثديي لك سقاء وفخذى لك وطاء ، ولكن مت على دين اليهود ، وهو خبر الأديان ) .

ذكر هذا أبو الحسن الفاسي المالكي ، وذكر الإمام الغزالي :

أن الشياطين يأتون المحتضر على صفة أبويه فى زى يهود و نصارى ، حتى يعرضوا عليه كل ملة .

ولإبليس فتن أخرى منها:

أنه يأتى للمؤمن المحتضر فى حالة النزع بقربة خضراء فيها ماء بارد . وهو فى كرب شديد ، وكبده قد احترق من شدة العطش فيقول له اللعن .

« قبل كذا وكذا حتى أسقيك ، ويتحول من جهة إلى أخرى ، ويريه الماء » فمن كان من أهل الشقاوة اثبع الشيطان الرجيم .

وقد أجاب الحافظ السيوطى عن مثل هذا قائلا: ( فى إتيان الشيطان المحتضر إلى آخره لم يرد فى السنة بل ورد ما يقرب منه وهو حديث أبى نعيم ) .

( احضِروا موتِاكم ، ولقنوهم لا إله إلا الله ، وبشروهم بالجنة ، فإن الحليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع ، وإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع ) .

وفى حديث مرسل(١) جيد الإسناد : ( أقرب ما يكون عدو الله من الإنسان ساعة طلوع روحه ) .

#### تلقن المحتضر وحكمته :

ولهذه الفتن وغير ها شرع تلقين المحتضر يقول من بجواره ( لا إله إلا الله)

<sup>(</sup>١) الحديث المرسل: هو ما سقط من آخر إسناده الصحابي .

لقوله (صلى الله عليه وسلم): (لقنوا موتاكم(١) لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار) أخرجه الجماعة إلا البخارى. ولقوله (عليه الصلاة والسلام): « من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ».

أى مع الفائزين رواه الإمام أحمد . وأبو داود . والحاكم وصححه عن معاذ ابن جبل(٢) .

ولا يشدد عليه فى التلقين مخافة أن ينطق بكلام غير لاثق ، ويقرأ عنده صورة الرعد لأنها تسهل عليه خروج الروح ، وسورة يس لما روى فى سنن أى داود أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال : (اقرءوا على موتاكم يس) .

والحكمة فى قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها فإذا قرثت عند المحتضر تجدد له ذكر الأحوال المتقدمة، وفيها البشرى بالجنة لأهل التوحيد في قوله تعال:

« يا ليت قومى يعلمون بما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين » .
ويسن توجيه المحتضر إلى القبلة مضطجعاً على شقه الأيمن متى أمكن ذلك ،
وليقل من كان عنده خيراً فإن الملائكة بحضرون فى هذه الساعة، ويومنون على ذلك .

<sup>(</sup>۱) المراد بالموتى هنا: ( من قرب موتهم ) بدليل قوله عليه الصلاة والسلام بعد هذا : ( فإنه ليس معلم يقوضا عند الموت إلا أنجته من النار ) ، وحديث: ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) أخرجه معلم عن أبي سعيد المدرى و أبي هريرة ، والنسائي عن عبد الله بن جعفر وعائشة والطبر أني رضى الله عنهم ، عن ابن عباس و ابن مسعود ، والبزار عن جلر بن عبد الله ، و ابن أبي الدنيا في المحتضرين عن حذيفة و عمر وعنهان و أنس بن مالك ا ه من كتاب: ( الأزهار المتناثرة السيوطي ) في المحتضرين عن حذيفة و عمر وعنهان وأنس بن مالك ا همن كتاب : ( الأزهار المتناثرة السيوطي ) عباد بن جبل : هو سيدنا معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجي من خيار الصحابة وكرام الأنصار ، وسادة الخزرج .

ثهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في فضله : ( أعل أمنى بالحلال و الحرام معاذ بن جبل ) ، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن و جعل إليه القصاء ، وتعليم القرآن والشرائع ، وجمع الصدقات من العال ، وحديثه في العمل بالاجتباد بعد الكتاب و السنة مشهور . وكان عمره لمما أسلم تمماني عشرة سنة ، ومات في سنة ١٩ ه في طاعون عمواس بأرض الشام عن ٣٨ سنة .

فقد روى عن أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ( إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً ، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ) .

قالت: فلما مات أبو سلمة(١) أتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) فقلت: يا رسول الله: إن أبا سلمة قد مات قال: (قولى: اللهم اغفر له و اعقبي منه عقبي حسنه) فقلت: فأعقبني الله من هو خبر لى منه محمداً (صلى الله عليه وسلم).

هذا وإن المحتضر ليشاهد الملائكة ويراهم ، وقد يسلمون عليه ، ويرد عليه م تارة باللفظ وتارة بالإشارة ، وتارة بالقلب ، وذلك عند عدم التمكن من النطق والإشارة ، ثم بجلسون عنده يتحدثون ، وأهل الميت وغيرهم لا يبصرون شيئاً من ذلك ولا يسمعون مصداق هذا قوله تعالى في سورة الواقعة : « فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » .

قبض الروح ، وصعودها إلى السهاء ثم هبوطها ، ثم اتصالها بجسدها إلى غير ذلك :

تكفل بشرح هذا الموضوع شرحاً مستفيضاً الحديث العظيم المشهور حديث البراء(٢) بن عازب رضى الله عنه وغيره.

<sup>(</sup>۱) أبو سلمة هو : عبد الله بن عبد الأسد بن المغيرة المحزومي الصحابي الفارس ، وابن محة وسول الله صلى الله عليه وسلم (أمه برة بنت عبد المطلب) وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع ، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب . كان من السابقين الأولين في الإسلام ، هاجر مع زوجته هند بنت حذيفة الملقب بزاد الراكب إلى الحبشة وهناك في الحبشة ولد لحما ابنهما سلمة ( بفتح السين واللام ) فكنيا به ، فقيل لعبد الله أبو سلمة ، ولهند أم سلمة ، ثم قدما مكة ، ثم هاجرا إلى المدينة ، وشهد أبو سلمة بدراً وأحداً ومات شهيداً بأحد بعد جهاد عظيم وبلاه حسن ، وبعد أن خلف من أم سلمة أربع أو لادهم سلمة ( ولد بالحبشة ) و عمر ودرة وزينب ( ولدن بالمدينة ) .

 <sup>(</sup>۲) البراه ( بفتح الباء والراء مخففة ) : هو البراء بن عازب بن الحارث بن على ٤
 أنصارى خزرجى ، وصحاق ابن صحاق ، نزل الكوفة ومات بها سنة ٧٢ هـ أيام مصعب بن الزبير عن ٨٢ هـ عن ٨٨ سنة وله عقب .

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش(١) عن المنهال(٢) ابن عمرو عن زا(٣) ذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وجلسنا حوله وكأن على رءوسنا الطبر، وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال: (استعينوا بالله من عذاب القبر (مرتين أو ثلاثاً) ثم قال:

إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا ، وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السهاء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان الجنة ، وحنوط من حنوط الجنة ، حتى بجلسوا منه مد البصر ، ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة ، اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان – قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء ، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين ، حتى يأخذوها ،

وأمه حبيبة بنت أبي حبيبة بن الحباب ، أنصارية خزرجية ، كان البرا، يوم غزوة الحندق
 ابن خس عشرة سنة ، ولم يجز قبلها لصغر سنه .

قال البراء : استصفرتی رسول الله صلى الله علیه و سلم أنا و عبد الله بن عمر فردنا یوم بدر . وكان يقول : أنا و عبد الله لدة ( أى مستويان في السن ) .

 <sup>(</sup>١) الأعش هو: سليان بن مهران الأسدى الكونى التابعى لقب بالأعش لممش في عينيه:
 (أي ضمف في عينيه مع سيلان الدموع في أكثر الأوقات).

كانت ولادته هو و عمر بن عبد العزيز ، وهشام بن عروة بن الزبير ، و ابن شهاب الزهرى في شهر المحرم سنة ٦١ هجرية ، وكان من أقرأ الناس للقرآن ، وأعرفهم بالفرائض ، وأحفظهم للحديث ، كما كان من العلماء العاملين بالعلم ، المقبلين على الله و على الآخرة ، وكان أيضاً نظيف الخلق من احاً .

 <sup>(</sup>٢) المنهال بن عمرو : أحد الثقاة العدول ، قال ابن معين : المنهال ثقة ، وقال العجل :
 المنهال كو في ثقة .

<sup>(</sup>٣) زاذان ( برای ثم ألف ثم ذال بعدها ألف وثون ) : الكندی الثقة ، روی عن أكابر الصحابة كسيدنا عمر بن الحطاب رضی الله عنه وغیره ، فهو تابعی ، روی له مسلم فی صحيحه ، وثقه ابن معین وغیره .

فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على الأرض قال: فيصعدون بها فلا يمرون يعنى بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السهاء الدنيا فيستفتحون له. فيفتح له فيشيعه فى كل سماء مقربوها إلى السهاء التى تليها حتى ينتهى بها إلى السهاء السابعة فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدى فى عليين وأعيدوه إلى الأرض ، فإنى منها خلقهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى.

قال فتعاد روحه فى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول ربى الله: فيقولان له ما دينك؟ فيقول ربى الله: فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هورسول الله (صلى الله عليه وسلم): فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادى مناد فى السماء أن صدق عبدى فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فى قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الربح فيقول: أبشر ما بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجئ بالحير فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى.

وقال: وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من الساء سود الوجوه معهم المسوح(١) فيجلسون منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الحبيثة اخرجى إلى سخط من الله وغضب قال — فتفرق فى جسده — فينتزعها كما ينتزع السفود(٢) من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده

<sup>(</sup>١) المسوح ( بضم الميم ) جمع مسح ( بكسر الميم وسكون السين ) : ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفاً وقهراً للجسد .

 <sup>(</sup>٣) السفود ( بتشدید السین مع الفتح ، وتشدید الفاء مع الضم ) : حدیدة یشوی علیها الهم جمه سفافید .

طرفة عن حتى بجعلوها في تلك المسوح فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملاً من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الحبيثة فيقولون : فلان بن فلان بأقبح أسمائه الى كان يسمى مها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السهاء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له . ثم قرأ رُسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « . . . لاتفتح لهم أبواب السماعولايدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الحياط(١) » فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سحين في الأرض السفلي فتطرح روحه طرحاً ـــ ثم قرأ : « . . . ومن يشرك بالله فكأنما خر من السهاء فتخطفه الطبر أو تهوى به الريح في مكان سحيق(٢)». فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه (٣) لا أدرى فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول هاه هاه لا أدرى . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى . فينادى مناد من السهاء أن كذب عبدى فافر شوا(؛) له من النار ، وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه . ويأتيه رجل قبيح الوجه . قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك ، هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: ومن أنت ؟ فوجهك الوجه بجيء بالشر ، فيقول : أنا عملك الحبيث فيقول : رب لا تقم الساعة ، يتمنى عدم قيام الساعة لأنه يعلم أن مصيره إلى النار .

#### قال ابن القيم في كتاب الروح:

هذا (أى حديث البراء بن عازب المتقدم) حديث ثابت مشهور مستفيض صححه جماعة من الحفاظ، ولا نعلم أحداً من أثمة الحديث طعن فيه بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول، وجعلوه أصلا من أصول الدين.

<sup>(</sup>١) سورةِ الأعراف آية : ٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الحج آية ٣١ .

 <sup>(</sup>٣) هذه الكلّمة نقال للتوجع فتكون الهـاه الأولى مبدلة من همزة آه يقال : تأوه وتهوه
 لهة وهاهة .

 <sup>(</sup>٤) فرشت البساط وغيره فرشاً من باب قتل وفي لفة من باب ضرب بسطته وفرشته فإنترش ا « مصياح ـ

١ ــ في عذاب القبر ونعيمه . ٢ ــ ومساءلة منكر ونكبر .

٣ ــ وقبض الأرواح وصعودها إلى بن يدى الله ثم رجوعها إلى القبر .

وقول أبى محمد (ابن حزم) لم يروه غير زادان فوهم منه ، بل رواه عن البراء غير زادان فرواه عنه عدى بن ثابت ، ومجاهد بن جبير ، ومحمد ابن عقبة وغيرهم .

وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد .

وزاذان من الثقاة روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره ، وروى له مسلم فى صحيحه ، قال : يحيى بن معين ثقة وقال حميد بن هلال : وقد سئل عنه هو ثقة لا تسأل عن مثل هو لاء ، وقال ابن عدى : أحاديثه لا بأس بها إذا روى عن ثقة .

وقوله: إن المنهال بن عمرو تفرد بهذه الزيادة و هي قوله: ( فتعاد روحه في جسده ) و ضعفه فالمنهال أحد الثقاة العدول :

قال ابن معنن : المنهال ثقة ، وقال العجلي : كوفى تفة .

وأعظم ما قيل فيه : أنه سمع من بيته صوت غناء ، و هذا لا يوجب القدح في روايته ، و اطراح حديثه .

وتضعیف ابن حزم له لا شیء فإنه لم یذکر موجباً لتضعیفه غیر تفرده بقوله: (فتعاد روحه فی جسده) وقد بینا أنه لم یتفرد بها بل قد رواها غیره ، وقد روی ما هو أبلغ منها أو نظیرها کقوله: (فترد إلیه روحه) وقوله: (فتصر إلى قره فیستوی جالساً).

وقوله فيجلسانه ، وقوله فيجلس في قبره .

وكلها أحاديث صحاح لا مغمز فها .

وقد أعل غيره بأن زاذان لم يسمعه من البراء . و هذه العلة باطلة .

فإن أبا عوانة الأسفر اييني رواه في صحيحه بإسناده ، وقال عن أبي عمرو زاذان الكندي قال : سمعت البراء بن عازب .

وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده : هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء . ولو نزلنا عن حديث البراء فسائر الأحاديث الصحيحة صريحة فى ذلك مثل حديث بن أبى ذويب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة الخ (انهى).

إهراج الروح بن الكفن والجسد ، وسماع الميت الكلام ، ومعرفة من يحمله ، ومن يعسله ، ومن يدليه في قبره :

اعلم أن الميت إذا غسل وكفن أدرجت روحه بين الكفن والجسد، فإذا دفن ردث فيه الروح، يشهد لذلك ما رواه الحافظ أبو نعيم رضي الله عنه: إن الملائكة ترفع الأرواح حتى توقفها بين يدى الله عز وجل ، فإن كانت من أهل السعادة قال: سيروا بها وأروها مقعدها من الجنة فيسيرون ما في الجنة على قدر ما يغسل الميت.

فإذا غسل وكفن ردت ، وأدرجت بين كفنه وجسده ، فإذا محمل على النعش فإنه يسمع كلام من تكلم بخير ، أو تكلم بشر ، فإذا وضل إلى المصلى ، وصلى عليه ، ودفن ردث فيه الروح ، وقعد ذا روح وجسد ، ودخل عليه الملكان الفتانلن (أى منكر ونكير) فيسألانه إلى آخر ما ورد.

دل هذا الحديث على أن الروح تعاد بين الجسد والكفن ، ولكن هذا العود غير التعلق الذي كان بالبدن في الدنيا ، وغير تعلقها به في حال النوم ، وغير تعلقها به في القر .

وروى الإمام أحمد فى مسنده من رواية رجل اسمه معاوية أو ابن معاوية نسيه عبد الملك بن حسن الحارثي بحدث عن أبى سعيد الحدرى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: إن الميت يعرف من يحمله ، ومن يفسله ، ومن يدليه في قبره ، بأن يدرك ذلك بسبب اتصال شعاع الروح به) .

فقال ابن عمر: وهو فى المحلس ممن سمست هذا ؟ قال من أبي سعيد: فانطلق ابن عمر إلى أبى سعيد فقال: يا أبا سعيد ممن سمعت هذا ؟ قال: من النبى (صلى الله عليه وسلم).

وأخرجه أيضاً ابن جرير في تهذيبه عن ألى سعيد، وفي إسناده من لم يعرف

# عزرائيل

( عزرائيل ) معناه بالعربية عبد الجبار — وهو أحد الملائكة الأربعة الرواساء ( جبريل و ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل ) .

وهو ملك الموت ورسوله ، وقابض جميع الأرواح بإذن الله ومشيئته . بعد أن تستوفى كل نفس رزقها وينقضى أجلها . سواء أكانت أرواح إنس وجن وملائكة أم أرواح بهائم وطيور وحشرات خلافاً للمعتزلة فإنهم قالوا : إن ملك الموت لا يقبض إلا أرواح الإنس والجن فقط .

روى الطبرانى وغيره أن ملك الموت قال : (والله لو أردت قبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الذي يأذن بقبضها).

وله أعوان عديدون يساعدونه في أداء مهمته .

فقد أخرج بن جرير الطبرى وأبو الشيخ فى العظمة عن الربيع بن أنس أنه سئل عن ملك الموت هل هو وحده الذى يلى قبض الأرواح ؟ قال : هو الذى يلى أمر الأرواح ، وله أعوان على ذلك ، غير أن ملك الموت هو الرئيس.

وهو ملك عظيم هائل المنظر مفزع جداً . يترفق بالمؤمن ولا سيا الصالح انخلص . ويأتيه فى صورة حسنة ، وبجذب روحه بسهولة ولطف . ويحاطها بكلام حسن فيقول لها : ( اخرجى أيتها النفس ( أى الروح ) الطيبة كانت فى الجسد الطيب اخرجى حميدة ، وأبشرى بووح وريحان ، ووب راض غير غضبان . فلا يزال يقال لها حتى تخرج :

ویشتد بغیر المؤمن ، ویقول لروحه : ( اخرجی أیتها النفس الحبیثة کانت فی الجسد الحبیث ، اخرجی ذمیمة وأبشری محمم وغساق وآخر من شکله أزواج فلا یزال یقال لها حتی تخرج ) .

وهو الذى يقبض أرواح خلق كثيرين فى لحظة واحدة قد ماتوا جميعاً فى وقت واحد فى أماكن متعددة بأن تكون الدنيا كلها أمامه كالقصعة بين يدى الآكل بأخذ منها ما شاء . فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لتى جبريل ملك الموت بنهر قارس فقال : (يا ملك الموت كيف تستطيع قبض الأنفس عند الوبا ؟ فهنا عشرة آلاف ، وههنا كذا وكذا ؟) . فقال لمه ملك الموت : (تزوى لى الأرض (أى تقبض وتجمع) حتى كأنهم بين فخذى فألتقطهم بيدى).

وأخرج بن أبى الدنيا وأبو نعيم عن أشعث بن سليم ( بالتصغير ) قاله : سأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت واسمه عزر اثيل وله عينان فى وجهه . وعينان فى قفاه فقال : ( يا ملك الموت ما تصنع ؟ إذا كانت نفس بالمشرق . ونفس بالمغرب ، ووقع الوباء بأرض ، والتنى الزحفان كيف تصنع ؟ قال : و دحيت له ( أدعو الأرواح بإذن الله فتكون بين أصبعى هاتين . قال : و دحيت له الأرض فتركت مثل الطست يتناول منها كيف يشاء ) .

هذا وقد كان عزرائيل يأتى للناس عياناً إلى موت موسى عليه الصلاة والسلام ثم أتاهم خفية رحمة بهم ً. وشفقة عليهم .

فقد أخرج الإمام أحمد والبزار والحاكم و صححه عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إن ملك الموت كان يؤتى للناس عياناً ( بكسر العين أى المشاهدة ) فأتى موسى في صورة آدى فلطمه موسى ففقاً عينه ، فأتى عزر اثيل ربه فقال : يا رب عبدك موسى فقاً عينى ، ولولا كرامته عليك لشققت عينه قال : اذهب إلى عبدى فقل له: فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة . فأتاه .

فقال موسى لملك الموت : ما بعد هذا ؟ قال : الموت قال : فالآن ، فشمه شمة فقبض روحه ، ورد الله على عزرائيل عينه .

فكان بعد ذلك يأتى الناس خفية .

وهذا الحديث رواه أيضاً البخارى ومسلم موقوفاً على أبى هريرة من طريق طاووس ، ومرفوعاً إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) من طريق همام بن منبه (الله عليه وهو أخو وهب بن منبه التابعي المشهور).

قال الحافظ بن حجر وهذا هو المشهور عن عبد الرازق ، وقد رفع محمد ابن يحيى عن أبى هريرة رواية طاووس أيضاً (أخرجه الإسماعيلي) .

و هنا يسأل بعض الناس السوال الآتي :

كيف أقدم موسى و هو نبى الله ورسوله على ضرب ملك الموت و فقء عينه حنن أراد قبض روحه ؟

و أحسن جواب قيل :

إن موسى عليه الصلاة والسلام كان قد أخبره ربه أنه لا يميته حتى يخبره، فلم جاءه ملك الموت أولا على غير هذا الوجه ظنه آدمياً قد تسور عليه منزله بدون إذن منه ليوقع به مكروهاً فبادر بلطمه تأديباً له، ودفاعاً عن نفسه ، فأدت المدافعة إلى فقء عينه ، فلما رجع إليه وخيره طبق ما عنده عرف أنه ملك الموت فاستسلم واختار الموت .

وعزرائيل آخر من يموت من الخلائق، وأما بقية الملائكة فإنهم بموتون عند النفخة الأولى إلا من شاء الله فمن جملة المستشى الرؤساء الأربعة فهؤلاء بموتون بعد النفخة الأولى (نفخة الصعق) ويحيون قبل النفخة الثانية (نفخة البعث والإحياء).

فإن قلت : قال الله تعالى في سورة الزمر :

« الله يتوفى الأنفس حن موتها والتي لم تمت في منامها » .

وقال في سورة السجدة :

« قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم » .

وقال في سورة الأنعام :

« حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » .

فقد أسند التوفى إلى الله فى سورة الزمر وإلى ملك الموت (عزرائيل) فى سورة السجدة ، وإلى أعوان ملك الموت من الملائكة فى سورة الأنعام فكيف الجمع بن هذه الآيات الثلاث ؟

قلنا وجه الجمع بين هذه الآيات: أن المتوفى ( بكسر الفاء المشددة ) فى الحقيقة هو الله تعالى فإذا حضر أجل العبد أمر الله طلك الموت بقبض روح العبد ، ولملك الموت أعوان من الملائكة يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده ، فينزعونها من العصب والعظم والعروق فإذا وصلت إلى الحلقوم ثولى ملك الموت قبضها بنفسه .

فحصل الجمع والتوفيق بين هذه الآيات والله أعلم .

#### رسل ملك الموت ونذره:

روى فى الحديث أن بعض الأنبياء ( عليهم الصلاة والسلام ) : قال لملك الموت . أما لك رسول تقدمه بين يديك ؟ ليكون الناس على حذر منك فقال : (نعم) .

والله لى رسل كثيرة من العلل والأمراض والشيب ، ونقص السمع والبصر ، فإذا لم يتفكر من نزل به ذلك فى الموت ولم يتب ، ولم يحصل الزاد ناديته عند قبض روحه .

ألم أقدم إليك رسولا بعد رسول ؟ ونذيراً بعد نذير ؟

فأنا الرسول الذي ليس بعدي رسول، وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير .

وفى الحديث أيضاً ( ما من يوم تطلع شمسه إلا وملك الموت ينادى: يا أبناء الأربعين هذا وقت أخذ الزاد ، أذهانكم حاضرة ، وأعضاؤكم قوية شديدة ، يا أبناء الحمسين قد دنا الأخذ والحصاد ، يا أبناء الستين قاد نسيم العقاب وسوء الحساب ) .

#### « أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير » .

ذكره ابن الجوزى رحمه الله ، وكان الطبرى رحمه الله يقول : ( النذير في هذه الآية هو الشيب ) .

وما أحسن قول القائل ( من بحر الوافر ) . :

رَّ أَيْتُ الشَّيبَ فِي نُذُر الْمَنَايِا لِيُدْكُرُنِي بِعُمْر لَى قَصِيرِ تَقُولُ النَّفْسُ غَيِّرْ لَوْنَ هَذَا عَسَاكَ تَطِيبُ فِي عُمْر يَسِير فَقُلتُ لَهَاالْمَشِيبُ نَذِيرُ عُمْرِ ي وَلَسْتُ مُسَوِّدًا وَجْهَ النَّذير

ويقول العلماء: موت الأهل والأقارب وغير هم من الأحباب والأصحاب أبلغ في النذير في كل وقت وزمان.

#### ا اوت و سكر انه (١):

قال الله تعالى : « وجاءت سكرة الموت بالحق » . وقال تعالى : « ولو ترى إذ الظالمون فى نحرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون » وقال : « فلولا إذا بلغت الحلقوم ... » وقال جل شأنه : « كلا إذا بلغت التراقى . . . »

إعلم أن للموت ألماً لا يعلمه إلا من نزل به ، وسكرات لا يعرفها إلا من أحاط به الموت ، وغمرات مزعجات ونزعات للروح فظيعات ، ويقال في الأثر :

إن الموت أشد من ضرب بالسيوف ، ونشر بالمناشر ، وقرض بالمقاريض وذلك أن ضرب البدن بالسيف إنما يولم مع بقاء قوة في البدن، ولللك يستغيث المضروب ويصيح أما من نزل به الموت فإنه ينقطع صوته عن الصياح لضعف قوته ! فإن الموت قد هد كل جزء من أجزاء الجسم فلم يترك قوة للاستغاثة ، فإن بتى فيه بعض قوة سمع له عند نزع الروح وجذبها غرغرة من حلقه وصدره وقد اصفر لونه ، وار تعدت (٢)فر ائصه ، وار تفعت الحدقتان والحصيتان إلى أعلى ، ومات كل عضو منه على حدته ، وبسطت يداه إشارة إلى أنه خرج من الدنيا ولم يأخذ منها شيئاً .

ولكل عضو سكرة بعد سكرة ، وكربة بعد كربة حتى تبلغ الروح الحلقوم ، فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها ، ويغلق دونه باب التوبة ، وتحيط به الحسرة والندامة .

 <sup>(</sup>۱) سكرات الموت : جمع سكرة وهي الشدة ومنه قوله تعالى : « وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » .

 <sup>(</sup>۲) ارتمدت: أى اضطربت ، وفراتصه : جمع لفريسة وهى لحمة بين الجنب والكتف ،
 أو بين التدى و الكتف تر عد و تضطرب عبد الفزع و الحرف .

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على محتضر فقال: « إنى لأعلم ما بلتى ليس فيه عرق إلا وهو يتألم بالموت على حدته » .

وأخرج الترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت: (ما أغبط أحداً يهون عليه الموت بعد الذى رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يةول: (اللهم هون على محمد سكرات الموت).

وروى أن الله تعالى قال لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: (يا خليلى كيف وجدت الموت؟ قال: كسفود محمى جعل فى صوف رطيب مباول ثم جذب قال: أما إنا قد هو ناه عليك.

وروی أن موسی عایه الصلاة والسلام لما صارت روحه إلی الله عز وجل قال له ربه : ( یا موسی کیف وجدت الموت ؟ قال : وجدت نفسی کالعصفور الحی یلتی علی المقلاة لا یموت فیستریح ولا ینجو فیطیر ) ، وفی روایة قال : (وجدت نفسی کشاة تسلخ بید القصاب أی الجزار ) .

و لما حضرت الوفاة عمرو(۱) بن العاص قال له ابنه عبد الله (يا أبتاه إلك كنت تقول لنا : يا ليتني كنت ألتي رجلا عاقلا لبيباً عند نزول الموت حتى يصف لنا ما بجد ، وأنت ذلك الرجل ، فصف لى الموت فقال : (والله يا بني كأن جثّى في جب نار ،وكأنى أتنفس من سم إبرة (أى ثقب إبرة) وكأن غصن شوك بجذب من قدمي إلى هامتي ثم أنشد يقول :

ليتنى كنت قبل ما قد بدالى فى قلال الجبال أرعى الوعولا فتمى عمرو بن العاص أنه كان بكون راعياً للتيوس الجبلية فى أعالى الجبال وقممها ، ولم يتول إمارة من الإمارات ، ولم يتملك مالا من الأموال .

<sup>(</sup>۱) عمرو بن العاص بن واثل السهمى رضى الله عنه ( من بنى سهم بطن من بطون قريش )
كان أسن من سيدنا عمر بن الحطاب رضى الله عنه ، وكان يقول : أذكر الليلة التى ولد فيها
عمر بن الحطاب رضى الله عنه ، ثم طال به العمر نحو عشرين سنة بعد عمر رضى الله عنه ، وكان
مولده فى سنة ع٧٥ م ووفاته فى سنة ٣٦٣ م عاش ٨٨ سنة شمسية ، وأكثر من ٩٠ سنة قسرية
فكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة ٤٣ ه بمصر حين كان والياً عليها وهو القائد العرف العظيم
فاتح مصر ومؤسس مدينة الفسطاط ، وبانى بها الجامع المعروف باسمه ويعد أقدم مسجد فى إفريقياً
كلها وأحد دهاة العرب ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسؤ الأجلاء .

والحكمة فى شدة الموت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هى : أن يتسلى المؤمنون مما وقع للأنبياء من ذلك ، وأن يتصبروا ، وأن يكون هذا مكملا لمراتبهم العلية ، ومقاماتهم السامية .

قال القرطبي : (لتشديد الموت على الأنبياء فاثدتان) :

[حيداهما : تكميل فضائلهم ، ورفع درجاتهم ، وليس ذلك نقصاً ولا عِدَاباً بل هو كما جاء : ( إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ) .

والشائية: أن تعرف الحلق مقدار ألم الموت ، وأنه باطن ، وقد يطلع الإنسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة ولا قلقاً ، ويرى سهولة خروج الروح فيغلن سهولة أمر الموت، ولا يعرف ما الميت فيه، فلما ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة ألم الموت مع كرامتهم على الله تعالى قطع الحلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقاً لإخبار الصادقين عنه ما خلا الشهيد قتيل الكفار فإنه لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم مس القرصة على ما ثبت في الحديث (ا. ه).

#### الموت كلمارة للمسلم :

روى أبو نعيم بسند حسن صحيح عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الموت كفارة لكل مسلم ) .

قال العلماء: وإنما كان الموت كفارة لكل مسلم لما يلقاه فى مرضيه وفى قبره من الألم بقرينة قوله: صلى الله عليه وسلم فى حديث الإمام مسلم (ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله بها سيئاته كما تحط الشجرة اليابسة ورقها).

وفى الحديث أيضاً يقول الله عز وجل: (وعزتى وجلالى لا أخرج عبداً من الدنيا، وأريد أن أرحمه حتى أوفيه بكل خطيئة كان عملها سقماً فى جسده أو مصيبة فى أهله وولده، أو ضيقاً فى معيشته، وإقتاراً فى رزقه حتى أبلغ منه مثاقيل الذر فإن بتى عليه شيء شددت عليه الموت حتى يلقانى كيوم ولدته أمسه).

الله العلماء : وهذا مجلاف المسلم الذيلا يحبه الله عز وجل بقرينة حديث:

يقول الله عز وجل: (وعزتى وجلالى لا أخرج عبداً من الدنيا أريد أن أعذبه حتى أوفيه بكل حسنة عملها صحة فى جسده ، وسعة فى رزقه ، ورغداً فى عيشه ، وأمناً فى سربه حتى أبلغ منه مثاقيل الذر ، فإن بتى شى ، هونت عليه الموت حتى يقبض إلى ، وليس له حسنة واحدة يتنى مها النار ) .

وفى مثل هذا المعنى ما أخرجه أبو داود بسند صحيح مرفوعاً ( موت الفجأة أخذة أسيف) (أى غضب).

وفى رواية للمرمذى : ( موت الفجأة راحة للمؤمن ، وأخذة أسف للكافر ) .

وكان عمر بن الحطاب يقول: إذا بتى على المؤمن من ذنوبه شىء لم يبلغه بعمله شدد الله عليه سكرات الموت وشدائده حتى يبلغ بذلك درجته من الجنة، وأما الكافر إذا عمل معروفاً فى الدنيا فيهون علبه الموت ليستكمل ثواب معروفه فى الدنيا ثم يصر إلى النار (١. هـ) من كتاب مختصر تذكرة القرطبي .

#### الحجاج وسكرات الموت(١):

لما حضرت الوفاة الحجاج بن يوسف الثقنى وأيقن بالموت قال : أسندونى ، وأذن للناس بالدخول عليه فدخلوا ، فتذكر الموت وكربه ، واللحد ووحشته ، والدنيا وزوالها ، والآخرة وأهوالها ، وكثرة ذنوبه ، وكان ممن دخلوا عليه أبو المنذر (يعلى بن مخلد) فقال : كيف ترى ما بك يا حجاج من غمرات الموت وسكراته ؟ قال : «يا يعلى غما شديداً ، وجهداً (٢) جهيداً

<sup>(</sup>۱) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقني ، أحد جبابرة العرب وحكامها ، وأحد الحطباه المصاقع ، والفصحاء المشهورين ، ولد بالطائف ( موطن ثقيف ) سنة ٤١ هـ ، وكان واليا لعبد الملك بن مروان ثم لابنه الوليد ، وكانت ولايته ما بين الشام والصين وكان سفاكاً للماء محق وبغير حتى إلا أن من مآثره الحسنة الخالدة وضع النقط والشكل للمصحف المثانى ، ونبيخه منه عدة مصاحف وإرسالها إلى بقية الأمصار .

مات سنة ٩٥ ه في مدينة و اسط التي بناها بالعِراق ، وعاش ٤ ٥ سنة .

<sup>(</sup>٢) جهداً ( بفتح الجيم ) جهيداً : أَنَّى تَهِا شديداً .

وألماً مضيضاً (١) ، ونزعاً جريضاً (٢) ، وسفراً طويلا ، وزاداً قليلا ، فويلى ، ويلى إن لم يرحمنى الجبار فقال له : يا حجاج . إنما يرحم الله من عباده الرحماء الكرماء ، أولى الرحمة والرأفة والعطف على عباده وخلقه أشهد أنك قرين فرعون (٣) وهامان لسوء سبرتك ، وترك ملتك ، وتنكبك (٤) عن قصد الحق ، وسنن (٥) المحجة ، وآثار الصالحين ، قتلت صالحي الناس فافنيهم وأبرت (٢) عبرة التابعين فتبرتهم ، وأطعت المخلوق في معصية الحالق ، وهرقت الدماء (٧) وهتكت الأستار ، ومسئت سياسة متكبر جبار .

#### ما قيل في مرض الموات :

لما حضرت سيدنا بلالا رضى الله عنه الوفاة قالت امرأته: واحزناه. فقال لها بلال: واطرباه. عداً ألتي الأحبة، محمداً صلى الله عليه وسلم وحزبه، ودخل المزنى(٨)على الإمام الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقال له: كيف

<sup>(</sup>١) مضيضاً : (أي شاقاً).

<sup>(</sup>٢) جريضاً ( بجيم مفتوحة وضاء معجمة ): أى زعاً لا يستطيع معه ابتلاع الريق و الجريض هو الريق يغص به ومنه المثل : حال الجريض دون القريض ( أى حال الغصص بالريق دون الشعر ).

<sup>(</sup>٣) هامان هو وزير فرعون سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ، وفى شأنهم نزل قوله تمالى في سورة غافر حكاية عن فرعون : «وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحاً لعلى أبلغ الأسباب . أسباب السبوات فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذباً . . . » .

 <sup>(</sup>٤) التنكب : الميل والبعد ( والقصد ) : الاستقامة ، والمعنى : أن الحجاج يميل عن طريق الحق .

<sup>(</sup>ه) السن ( بفتحات ) الطريق ، والهجة ( بفتح الميم والحاء وبتشديد الجيم ) وسط الطريق ، والمعنى : أن الحجاج لا يسير في الطريق المستقيم .

<sup>(</sup>٦) أبرت ( يفتح الممزة والباء ) : أهلكت ، والعبّرة ( بكسر العين ) : النسل ، والمدّرة ( بكسر العين ) : النسل ، والمدّرية تبرّبهم ( بفتح التاء وكسر الباء ) : دمرّبهم وأفنيتهم ، والمعنى : أن الحجاج أهلك فسل التابعين حتى دمرهم وأفناهم .

<sup>(</sup>٧) هرقت : أي أسلت ، والهـاه هنا عوض عن الهمزة : أي أرقت .

<sup>(</sup>A) المزنى: هو إسماعيل بن يحيى المزنى المصرى ، ولد سنة ١٧٥ ه و اتصل بالإسام الشافعى في مصر سنة ١٩٩ ه و اتفاعي و أكثر هم في مصر سنة ١٩٩ ه و تفقه عليه ، و يعتبر المزنى أفصح و أذكى و أمهر أصحاب الشافعي و آكثر هم تهويناً لمذهبه ، و من كتبه التي يعول عليها عند الشافعية : المختصر الصغير - و هو الذي نشر به مذهب الشافعية تناولوه بالتدريس و الشرح وقد تونى سنة ٢٦٤ ه .

أصبحت يا أبا عبد الله ؟ فقال : أصبحت عن الدنيا راحلا ، وللإخوان مفارقاً : ولسوء عملى ملاقياً ، ولكأس المنية شارباً ، وعلى ربى وارداً ، ولا أدرى روحى صائرة إلى الجنة فأهنها ، أو إلى النار فأعزيها ، ثم أنشد يقول :

ولمَّا قسَا قلبي وضاقتْ مذَاهبي جعلتُ الرَّجا مِنِّي لِعَفْوكَ سُلمَا تعاظمني ذَنْبي فلمَّا قَرَنْتُه بعفوك ربي كان عفْوُكَ أَعْظمَا فما زِلْتَ ذَا عَفوعن الذنب لم تَزَلُ فما زِلْتَ ذَا عَفوعن الذنب لم تَزَلُ

وقال بعض العلماء: دخلنا على عطاء السلمى نعوده فى مرضه الذى مات فيه فقلنا له: كيف حالك؟ فقال: الموت فى عنى ، والقبر بين يدى ، والقيامة موقنى ، وجسر جهنم طريقى ، ولا أدرى ما يفعل فى ، ثم بكى بكاء شديداً حتى غشى عليه فايا أفاق قال: (اللهم ارحمنى ، وارحم وحشى فى القبر ، ومصرعى عند الموت ، وارحم مقاى بين يديك ، يا أرحم الراحمين) ، وبكى أبو هريرة رضى الله عنه عند الموت فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: (أخاف أن أكون قد أتيت بذنب أحسبه هيناً وهو عند الله عظيم) .

وحكى عن هارون الرشيد أنه لما اشتد مرضه أحضروا له طبيباً فارسياً فأمر الطبيب أن يعرض بوله عليه مع أبوال كثيرة لمرضى وأصحاء فجعل يستعرض القوارير حتى رأى قارورة الرشيد فقال : قولوا لصاحب هذا البول يوصى فإنه قد انحلت قواه ، وتداعت بنيته ، فيئس الرشيد فى نفسه وأنشد بقول :

إن الطبيب له علم يكل بِهِ (١) مادام في أجل الانسان تأخير

<sup>(</sup>١) يەل بە ( بكسر الدال ): أى يتيه ويقتخر به .

## حتى إذا ما انقضتْ أيامُ مُهْلتهِ

حار الطبيب وخانته العقاقير(١)

ثم دعا بأكفان فتخير منها كفناً ، وأمر بأن يحفروا له قبراً أمام فراشه وقال : «ما أغنى عنى ماليه . هلك عنى سلطانيه » فمات رحمه الله من ليلته . ولما اشتد مرض الموت بالسيدة نفيسة (٢)رضى الله عنها وهى صائمة أشار عليها الأطباء بالإفطار للضعف الذي أصابها فقالت : واعجباه : لى ثلاثون منة أسأل الله أن ألقاه وأنا صائمة ، أو أفطر الآن ؟ معاذ الله هذا لا يكون ثم أنشدت تقول :

اصْرِفوا عنِّى طبيبى وَدَعُونى وَحَبيبى وَدَعُونى وَحَبيبى وَدَعُونى وَحَبيبى وَادَ بِى شَوْقِى إليه وَغَرامِي في لَهِيبي جَسَدِي رَاض بِسُقِمى وجفسونى بنحيبي

ثم ابتدأت تقرأ فى سورة الأنعام فلها وصلت إلى قوله تعالى : «لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بماكانوا يعملون » .

خرجت روحها إلى بارئها ، وإلى ما أعده الله لهاءمن التكريم في دار الكرامة والتنعيم .

وما أحسنًا قول بعضهم في خروج روحها الطاهرة :

رُوحٌ دَعَاها لِلوصالِ حَبيبُها فَأَتتْ إليهِ مُطيعَةً وَمُجيبه يَا مُدَّعي صدق المحبَّةِ هَكذَا صِدْقُ المُحبِّ إِذادَعاهَ حَبيبُه

<sup>(</sup>١) العقاقير : جمع عقار ( بفتح السين و بعدها قاف مشددة ) و هو الدواء .

 <sup>(</sup>۲) السيدة نفيسة هي بنت حسن الأنور بن زيد بن.الحسن بن الإمام على كرم الله وجهه.
 ولدت بمكة سنة ١٤٥ هجرية ونشأت بالمدينة ، وكانت تقية عابدة حجت ثلاثين حجة ، وكانت زاهدة كثيرة البكاء ، تحفظ القرآن ، وتجيد تفسيره وتتلوه حتى تلاوته .

قدمت مصر فی شهر رمضان سنة ۱۹۳ هـ ، وقد تلقاها الرجال و النساء بالهوادج من العریش ِ ثم وهبها أمیر مصر إذ ذاك هو ( السری بن الحكم ) المكان الذی دفنت نیه .

ضُم عليها الإمام الشافعي ألحديث ، ولما تُونى رحمه الله أدخلت إليه جنازته فصلت عليه في دارها ، وقد انتقلت إلى جوار ربها في شهر رمضان سنة ٢٠٨ هجرية ، وقبرها في القاهرة مشهور يقد إليه للزائرون من كل جهة في القاهرة ولا سبها في يوم الأحد .

# الموث (١)

الموت في الحقيقة كما قال بعض العلماء : - ليس بعدم محض ، ولا فناء صرف وإنما هو :

انقطاع تعلق الروح بالبدن ، ومفارقة وحيلولة بينهما ، وتبدل حال ، وانتقال من دار إلى دار (أى من دار التكليف والعمل إلى دار البرزخ والسؤال).

فقد ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: (إنما خلقتم للأبد والبقاء ، ولكنكم تنقلون من دار إلى دار) ، وكان بلال بن سعة يقول فى وعظه: (يا أهل الخلود ، ويأهل البقاء إنكم لم تخلقوا للفناء ، وإنما خلقتم للخلود والأبد ، وإنكم تنقلون من دار إلى دار).

و أخرج الإمام أحمد ، وسعيد بن منصور فى سننه بسند صحيح عن محمود ابن لبيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( إثنتان يكر ههما ابن آدم، يكره الموت و الموت خير له من الفتنة ، و يكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب).

وأخرج الشيخان (البخارى ومسلم) عن أبي قتلدة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال (٢):

مر على النبى صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ، ما المستريح ؟ وما المستراح منه ؟ فقال · ( العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله ، والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب).

<sup>(</sup>١) الإيمسان بالموت واجب على الوجه المعهود شرعًا من تقدير الآجال إليه فلا يموت أحد حتى يستكل أجله المقدر .

<sup>(</sup>٢) أبو قتادة كنية الراوى واسمه الحارث بن ربعى ( بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وبالعين المهملة وتشديد الياء ) الأنصارى السلمى ( بفتح السين واللام ) مفسوب إلى أحد أجداده ( كمب بن سلمة ) ، شهد أبو قتادة رضى الله عنه غزوة أحد وما بعدها من الغزوات مع المصطفى صلى الله عليه وسلم ووقع فى حضوره غزوة بدر خلاف ، وتوفى بالمدينة سنة ٤٥ هجرية وعمره مبعون سنة ، روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٧٠ حديثاً وهو غير قتادة الذى أصيبت عينه هو قتادة الذى أصيبت

أما استراحة العباد والدواب من الفاجر فمعناها دفع أذاه عنهم ، وأما استراحة البلاد والشجرمنه فمعناها أنه يغصبها ، ويمنعها حقها من الشرب وغيره

وكان أبو الدرداء يقول: (تلدون للموت، وتعمرون للخراب، وتحرصون على ما يفنى، وتذرون ما يبتى، ألا حبذا المكروهات الثلاث الموت والفقر والمرض).

وأخرج الإمام أحمد أن ملك الموت جاء إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ليقبض روحه فقال إبراهيم : يا ملك الموت هل رأيت خليلا يقبض ووح خليله ؟ فعرج ملك الموت إلى ربه فقال له ربه : (قل له : هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله ؟ فرجع قال : فاقبض روحى الساعة ) .

#### تذكر الموت والاتعاظ به :

وردت فى القرآن الكريم آيات كثيرة تذكرنا بالموت لتلين قلوبنا ، وتقشعر جلودنا ، وتتعظ نفوسنا فإن نسيان الموت ضلال مبين قال الشاعر:

صاح شمرولاتزل ذاكرالمو ت فنسيانه ضلال مبين

من ذلك قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت » وقوله عز وجل : « أيها تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم فى بروج مشيدة »وقوله تبارك وتعالى : « قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » .

كما وردت فى السنة النبوية أحاديث جمة كلها تحدث على ذكر الموت والاتعاظ به من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (أكثروا من ذكر الموت ، فإنه يمحص الذنوب ، ويزهد فى الدنيا) . (رواه ابن أبي الدنيا فى الموت بإسناد ضعيف جداً).

وقوله عليه الصلاة والسلام : (أكثروا من ذكرها ذم اللذات) (يعنى الموت).

( رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه ، كما رواه غيرهما ومعناه نغصوا بذكر الموت اللذات حتى ينقطع ركونكم إليها ).

وقوله صلوات الله وسلامه عليه : ﴿ كُنِّي بِالمُوتِ وَاعْظًا ﴾ .

ر رواه الطبرانى والبهتى فى شعب الإيمان من حديث عمار بن ياسر بسند ضعيف (١)) .

وقال ابن عمر رضى الله عنهما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال رجل من الأنصار من أكيس الناس يا رسول الله ؟ فقال : ( أكثر هم للموت ذكراً ، وأشدهم استعداداً أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا ، وكرامة الآخرة) روى معناه الإمام أحمد ، ورواه ابن ماجه مختصراً ورواه ابن أبي الدنيا بكماله بإسناد جيد).

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا قوم يتحدثون ويضحكون فقال : ( اذكروا الموت ، أما والذى نفسى بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ، ولبكيتم كثيراً ) ( رواه ابن أبى الدنيا فى الموت من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف ) .

كذلك وردت أقوال مأثورة فى ذكر الموت والاتعاظ به عن بعض الصحابة وسلفنا الصالح رضى الله عليهم أجمعين من ذلك :

قالت السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ، وأم الزبير بن العوام: إن امرأة اشتكت إلى عائشة قساوة قلبها فقالت لها : (أكثرى ذكر الموت يرق قلبك) ، ففعلت فرق قلبها فجاءت تشكر عائشة رضى الله عنها).

وورد: (أن سيدنا عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم رضى الله عنه كان بجمع العلماء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون حتى كأن بين أيدهم جنازة).

وقال محمد اللفاف رحمه الله : ( من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء

 <sup>(</sup>۱) وهو مشهور من قول الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمى ، ثم اليربوعى خراسانى من ناحية مرو مدينة بفارس من قرية يقال لهما : ( فندين ) من الطبقة الأولى من طبقات الصوفية ، وله بسمرقند ببلاد فارس ، ونشأ بأبيورد من بلاد التركستان ، وأصله من الكوفة ، مات فى شهر الحرم سنة سبع و ثمانين ومائة بمكة .

١ - تعجيل التوبة . ٢ - وقناعة القلب. ٣ - والنشاط في العبادة .
 ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء .

١ - تسويف التوبة . ٢ - وعدم الرضا بالكفاف .

٣ – والتكاسل في العبادة .

وكان الربيع بن خيثم تقد حفر قبراً فى داره فكان ينام فيه كل يوم مرات يستديم بذلك ذكر الموت وكان يقول :

( لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد ) .

وقال حكم من الحكماء : ﴿ كَنِّي بِذَكِّرِ الموت للقلوب حياة للعمل) .

## الارسية عدا دلكمون

والاستعداد للموت يكون بالمبادرة إلى التوبة النصوح التي منها رد المظالم إلى أهلها ، ويكون بكتابة وصيته ولا سيا إذا كان فى مرض الموت . . لقوله عليه الصلاة والسلام : (ما حق امرئ مسلم له شيء يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده .

و يكون أيضاً بالمبادرة إلى العمل الصالح لقوله (عليه الصلاة والسلام) (يأبها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا ، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا ، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له ، وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتوجروا).

(رواه ابن ماجه عن على بن زيد بن جدعان)

وكان الحسن البصرى يقول: (لا تكونوا من قوم أهلكتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وليس لهم حسنة).

وصدق رسول الله صلّى الله هلتِه وسلم إذ يقول : (الكيس(١) من دان(٢) نفسه . وعمل لمنا بعد الموت والعاجّز من أتبع(٣) نفسه هواها ، وتمنى(١)على

<sup>(</sup>١) الكيس (بتشديد ياء مكسورة): العاقل.

<sup>(</sup>٢) دان نفسه: أذلها وقيل: حاسبها .

<sup>(</sup>٣) أتبع نفسه هواها : أي جعل نفسه تابعة لهواها .

 <sup>(</sup>٤) تمنى على الله بأنه كريم غفور رحيم ، غنى عنه وعن عمله فلا يعاقبه بل يدخله الجنة ويعطيه ما يشتهى .

الله الأماني ) . ( رواه يعلى شداد بن أوس )

وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » قال : إذا دخل النور القلب انفسخ وانشرح قالوا : هل لذلك من علامة يعرف بها ؟ قال : ( الإنابة إلى دار الحلود ، والتنحى عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت).

(رواه ابن جوير ، وله طرق مرسلة ، ومتصلة يشد بعضها بعضاً )

وقال الشاعر الحكيم :

تأَمِبُ (١) للَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ

فإِنَّ الموتَ ميقساتُ الْعِبَسادِ

أَتْرَفِّينَ أَنْ تَكُونَ رَفِيقٍ قَوْمٍ

لهم زَادٌ وأَنت بِغير زَادِ

وقال آخر :

هو الموت فاحذر أن يجيئك بغتةً

وأنت على سوء من الفعل عاكف (٢)

وإياك أن تُحْصِي مِنَ الدَّهر ساعةً

ولا لحظةً إِلَّا وقلبكَ وَاجفُ(٣).

وبادِرْ بأَعمال يَسُركَ أَنْ تُرَى

إذا نُشَرت يومَ الْحِسَاب الصحائف

<sup>(</sup>١) استعدالموت.

<sup>(</sup>١) عاكف: أي مقيم .

<sup>(</sup>٣) واجف: أي خالف.

وقال آخر :

ستباشر الغبرائ خَدكُ وسيضحكُ الباكون بعدكُ ولينزلن بك البكي

وَلَيُخْلِفَنَّ المَـوْتُ عهــدَكُ ومتى رحــلت عن الــدِّيَارِ وأهلِهــا وسكنتَ لحــدَكُ لم تنتفع إلَّا بفعـــل

صـــالح قـــد كان عنــــدك وترى الذين قُسَمتَ مَـــالك

بينهم حصصًا وكُلكُ

بتلذذون بما جمعت

لهم ولا يشكون بعسدك فاستعدوا لحياة دائمة ، ونعم لايفنى ، وتذكروا قوله تعالى :

« كل نفس ذائقة الموت وإنمـاً توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » .

#### الميت يدفن في الأرض التي خلق منها :

روى الترمذى وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة ) وأنشدوا:

إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة فيطير وروى الحكيم الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يطوف في نواحي المدينة فإذا بقبر يحفر فأقبل حتى وقف عليه فقال: ( لمن هذا

القبر ؟) فقالوا : لرجل من الحبشة فقال : ( لا إله إلا الله سيق من أرضه حتى دفن في الأرض التي خلق منها) .

وأخرج ابن ماجه مرفوعاً (إذا كان أجل العبد بأرض أو ثقته الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى أثره فتوفاه الله بها فبعثه الله فتقول الأرض يوم القيامة: يا رب هذا ما استودعتني ).

ومن هنا قال العلياء :

يستحب للعبد إذا سافر أن نخرج عن المظالم ، ويقضى جميع ديونه ، ويوصى بماله و بما عليه فإنه لا يدرى هل يرجع من تلك السفرة أو لا .

وأنشد سيدى عبدالعزيز الدريني رحمه الله .

إذا ماضاق صدرُك من بلاد تَرَحَّلْ طالبًا بلدًا سواها فإنك واجدُّ أَرضًا بأرض وَنَفْسك لم تجدْ نفْسًا سواها مشَيناها خُطًى كتبتْ علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها ومن كانت مَنِيَّتُهُ بأرض فليس يموت في أرض سواها

وروى أن رجلا دخل على سيدنا سليان بن داو دعليهما الصلاة والسلام فقال: يا نبى الله لى حاجة بأرض الهند، وأسألك أن تأمر الربح فتحملني إليها هذه الساعة، فرأى سيدنا سليان ملك الموت عنده و هو مبتسم فقال له: مم تبتسم يا ملك الموت ؟ فقال تعجباً:

إنى أمرت بقبض روح هذا الرجل فى بقية هذه الساعة بالهندو أنا أراه عندك . روى أن الريح حملت هذا الرجل إلى الهند فى تلك الساعة ، وهناك قبض عزر اثيل روحه بها والله أعلم ( انتهى ) بتصرف من مختصر التذكرة القرطبية للإمام عبد الوهاب الشعر انى رحمه الله .

#### مناجاة الموت :

مالك يا موت ؟ تفرق بين الأحباب والأصحاب ، وتباعد بين الأقرباء ، وتحول بين القرناء ، تهدم اللذات ، وتقطع الصلات وتيتم البنين والبنات ، وتشتت الجماعات . مالك يا موت ؟ لا تخاف الأباطرة والأكاسرة ، ولا تخشى الملوك والقياصرة ، ولا ترهب الأمراء و القادة ، ولا الزعماء والسادة ، تبطش بالعظيم كما تبطش بالحقير ، وتفيى الشيخ الكبير كما تفيى الولد الصغير ، ومهلك الكهل القوى ، كما تهلك الشاب الفيى ، لا ترحم مسكيناً ولافقيراً ، ولا تترك عزيزاً ولا ذليلا ، ولا تدع باراً تقياً ، ولا جباراً عصياً .

تَنزع الولد من أمه و هو وحيدها ، وقرة عينها ، وفلذة كبدها . وثمرة فوادها ، فتصبح ثكلي(١) .

و تقضى على الأب وولده لا يزال في المهد صبياً فيصير يتيا(٢) ، وتخطف الأم من رضيعها فيمسى عجياً (٣) .

ُ و تفتر س الوالدين وگواله هما في ريعان الطفولة ، وشرخ الصبا ، فيعتور الطما(٤) .

أنت الذى لك هيبة تخضع لها الرءوس، وتنحنى لها الظهور ، ولك رهبة تخشع لها النفوس ، وترجف من أجلها القلوب :

آه(ه) لا مفر منك ، ولا محيص عنك ، ولا مناص من سلطانك ، ولا إفلات من شباكك .

فأنت سنة الله فى خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلا ، وأنت سبيل كل حى ، وغاية كل كائن . «كل شىء هالك إلا وجهه » ، «كل نفس ذائقة الموت ». « قال أنها تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة (١) » ، «قال إن الموت المدى تفرون منه فإنه ملاقيكم » .

وأنت الذي قال فيك الشاعر الحكم :

<sup>(</sup>١) الثكلي: المرأة التي فقدت والدها .

<sup>(</sup>٢) اليتيم من الآدميين من مات أبوه و هو صغير .

<sup>(</sup>٣) العجى ( بفتح العين وكسر الجيم و تشديد الياء ) : من ماتت أمه قبل بلوغه .

<sup>(</sup>٤) اللطيم ( بكسر الطاء ): من ماتُ أبوه وأمه قبل البلوغ .

<sup>(</sup> فائدة ) : اليتيم في الناس من قبل الأب ، وفي البهائم من قبل الأم ، وكل شيء مفرد يعل نظيره فهو ( يتيم ) يقال : درة يتيمة .

 <sup>(</sup>ه) آه : اسم فعل مضارع معناه أثوجع وأتضجر وهو بسكون الهاء ، وفاعله مستشر
 وجوباً تقديره أنا : أي أتوجع أنا وأتضجر من الموت الذي لا مفر منه .

<sup>(</sup>٦) بروج مشيدة : أَيُّ قصور عالية .

# الْمَوْتُ بابُّ وكل الناس داخله

## فَليتَ شِعْرى بعد الباب مَا الدَّارُ

فاللهم إننا للموت مستعدون ، ولقيضائك وقدرك مستسلمون ، وإنا إليك راغهون ، ونحن من عذابك مشفقون(١) ، وفى دخول الجنة طامعون ، وهروية ذاتك العلية مولعون مشتاقون .

#### مَّرُ ادفاتِ المُوتِ :

يقال للموت منية (بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء المفتوحة) وحمام (بكسر الحاء) وسام ومنه قول الرسول عليه العبلاة والسلام: لليهود. وعليكم السام (أى الموت) حينا قال اليهودي للرسول صلى الله عليه وسلم: السام عليكم، ومنون (بفتح الميم، وضم النون محففة) ومنه قوله تعالى في سورة الطور خطاباً لنبيه عليه السلام

# « فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولامجنون . أم يقولون شاعر نتربض به ريب المنون »

ويقال للموت أيضاً: منى (بفتح الميم مع القصر): وشعوب (بفتع الشين ممنوع من الصرف لأنه صار علماً على المنية) وسمى الموت أو المنية شعوب لأنه أو أنها تشعب الخلائق أى تفرقها قال نافع بن لقيط الأسدى من بحر الكامل).

ذَهَبَتْ شَعُوبُ بأَهْلهِ فَرَبُ شَعُوبُ الْمَنسايا لِلرجَيال شَعُوبُ الْمَنسايا لِلرجَيال شَعُوبُ

وحين ( بفتح الحاء وسكون الياء) فيقال نزل بفلان الحين أى الموت والحلاك . ومن معانى أم قشعم ( بفتح القاف والعين مع شين معجمة ساكنة بينهما) الموت والمنية .

<sup>(</sup>١) مشفقون : أى خائفون ، ومنه قوله تعالى فى سورة المبارج فى بهان صفات المصلين الجقيقيين : «والذين هم من عذاب رسم مشفقون » .

ذكر الموت في القرآن:

قد أفاض القرآن الكريم فى ذكر الموت لما له من عظيم الأثر فى ترقيق القلوب ، وتهذيب النفوس وتمحيص الذنوب ، والنزهيد فى الدنيا والعمل للدار الآخرة . فوردت كلمة الموت وما تصرف منها فى آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل ، ولكثرتها اقتصرت هنا على الآيات التى ورد فيها لفظ الموت مصدراً فقط . وقد ذكر هذا اللفظ فى القرآن اثنتين وخسين مرة .

هناك بيان الآيات التي ذكرفها هذا اللفظمع ذكر الله السور أورقمالآية .

۱ ــ قال الله تعالى : « بجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حلو الموت والله محيط بالكافرين». (سورة البقرة ــ آية ١٩)

 $\mathbf{v}=\mathbf{v}$  من بعثنا کم من بعد موتکم لعلکم تشکرون  $\mathbf{v}=\mathbf{v}$ 

(البقرة - آية ٥٠)

٣ ــ « قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس التمنوا الموت إن كنم صادقين » . ( البقرة ــ آية ٩٤ )

٤ - « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت(١) » .

( البقرة - آية ١٣٣)

ه - « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السهاء والأرض لآيات لقوم يعقلون » .

٦ - كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين
 والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين » .

٧ - « أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ خُرْجُوا مِنْ دِيارِهُمْ وَهُمْ أَلُوفَ حَذَرِ المُوتَ » - ٧
 ٢٤٣ )

۱۸ - « أو كالذي مر على قرية وهي حاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها » . (البقرة - آية ٩٠١)

 <sup>(</sup>١) يعقوب : هو سيدنا يعقوب بن إسحاق بن إبر اهيم عليهم الصلاة والسلام في الله ورسوله
 صلى الله عليه وسلم و اسمه إسرائيل و يقال لابنائه الاثنى عشر : بنو إسرائيل .

٩ - « ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون » .
 ٢ عران - آية ١٤٣)

۱۰ ــ « الذين قالوا لإخوائهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين » . ( ٢ ل عمران ـــ ٢ تية ١٦٨ )

۱۱ – « كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فن وحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . ( آل عمران – آية ۱۸۵ )

۱۲ – « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدواعليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا » . ( النساء – آية ١٥ )

۱۳ – « وليست التوبة للذين يعملونُ السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عداباً أيمـاً » . (النساء – آية ۱۸)

۱٤ - «أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة » .
 ١٤ - «أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة » .

الموت على الله وكان الله غفوراً رحيماً ». ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً ». (النساء – آية ١٠٠)

۱۶ - « وإن من أهل الكتاب إلا ليومن به قبل موته ويوم القيامة يكون علمهم شهيداً » . (النساء - آية ١٥٩)

۱۹ ـــ « وهو القاهر فوق عباده و يرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » . (الأنعام ـــ آية ٦١)

۲۰ - « ولو ترى إذ الظالمون في عمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون(١) بما كنتم تقولون على الله غير

<sup>(</sup>١) الهون والهوان : الذل .

( الأنعام - آية ٩٣ ) الحق وكنتم عن آياته تستكبرون » . ٧١ ــ « بجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنمــا يساقون إلى الموت وهم ( الأنفال \_ آمة وي ينظرون » . ٢٧ ــ « ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا (هود - آبة ٧) إن هذا إلا سعر مبن ». ٧٣ ــ لا يتجرّعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت(١) من كل مكان وما هو (إبراهم - آية ١٧) بميت ومن ورائه عذاب غليظ ». ٧٤ \_ و الله أنزل من السهاء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك (النبط - آبة ٢٥) لآية لقيرم يسمعون » . ٧٥ ــ «كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والحر فتنة وإلينا ترجعونه. (الأنباء - آية ٢٥) ٢٦ ــ «حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون » . (المؤمنون - آنة ٩٩) ٧٧ ــ « واتخذوا من دونه آلهة لا مخلقون شيئاً وهم مخلقون ولا عملكون لانفسهم ضرأ ولا نفعاً ولا بملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً » . ( الفرقان \_ آمة ٢) ٣٨ - « كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون » -( العنكيوت \_ آية ٥٧ )

٢٩ ــ « وائن سألتهم من نزل من السهاء ماء فأحيا به الأرض من بعله
 بعد موتها ليقولن الله » .

۳۰ ــ « بخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي و يحبى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون » . ( الروم – آية ١٩ )

٣١ ــ « ومن آياته بريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السهاء هاء فيحيى به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » .
( الروم ــ آية ٢٤)

<sup>(</sup>۱) قوله ثعالى : « ويأتيه الموت » : أى ألم الموت وشدة نزع الروح من كل مكان في جسمه وما هو بميت ولكنه اللهم والتعب والهم والحزن وعدم الراحة ، والغسير الباول قوله : « يتجرعه » يعود على « ماء صديد » في الآية قبله ، ومعنى : « يتجرعه » يكلف تجرعه وابتلاعه مرة بعد مرة .

۳۲ - \* فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحى الأرض بعد موتها إن ذلك غي الأرض بعد موتها إن ذلك غي الموتى و هو على كل شيء قدير » . (الروم - آية ٥٠)

۳۳ - « قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون » . ( السجدة - آية ١١ )

٣٤ ــ « قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا » . (الأحزاب ــ آية ١٦)

٣٥ – « فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الحوف سلقوكم بألسنة حداد » .

(الأحزاب - آية ١٩)

٣٦ ، ٣٧ – « فلم قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهن » .

۳۸ ــ « و الله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور » . ( فاطر ــ آية ٩ )

۳۹ ، ۶۰ – « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت و برسل الآخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . ( الزمر – آبة ٤٢ )

١٤ - « إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن عنشرين» .
 ١٤ - « إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن عنشرين» .

٤٤ – « واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السهاء من رزق فأحيا
 به الأرض بعد موتها و تصريف الرياح آيات لقرم يعقلون » .

(الجاثبة - آية ٥)

20 – « ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت » . ( محمد عليه السلام – آبة ٢٠)

٤٧ – « نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن عسبوقت » .

(الواقعة – آية ٦٠)

الآيات « اعلموا أن الله يحى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات العلكم تعقلون » . ( الحديد – آية ۱۷ )

٤٩ – « قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » .

• ٥ - « قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » . (سورة الجمعة - آية ٨)

١٥ – « وأنفقوا مٰنُ ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب
 لولا أحرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصبالحن » .

( المنافقون – آية ١٠ )

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا وهو العزير الملك — آية ٢) ( الملك — آية ٢ )

#### طائفة من الأحاديث والخطب النبوية جاء فمها ذكر الموت :

من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (يونى بالموت كهيئة كبش أملح(١) فينادى مناد. يا أهل الجنة فيشر ثبون(٢) ، وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم. هذا الموت وكلهم قدر آه(٢) ، ثم ينادى : يأهل النار فيشر ثبون ، وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم : هذا الموت وكلهم قدر آه. فيذبح(٤) ، ثم يقول :

يأهل الجنة خلود فلا موت ، ويأهل النار خلود فلا موت ، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ( قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) (أملح): أي فيه بياض وسواد.

<sup>(</sup>٢) يشرئبُون : أي يمدون أعناقهم ، ويرفعون رؤ وسهم .

<sup>(</sup>٣) يعرفون أنه الموت بمــا يلقيه الله في قلوبهم أنه الموت .

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى القرطبى المتوفى سنة ٦٧١ م فى كتابه التذكرة فى أحوال الموتى ، وأمور الآخرة : عمال أن ينقلب الموت كبشاً لأن الموت هرض .

« وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون » . (سورة مريم – آية ٣٩)

(رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)

وقوله ضلى الله عليه وسلم من خطبه ووصاياه :

(أيها الناس: إن لكم معالم(۱) ، فانتهوا إلى معالمكم ، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم ، وإن العبد بين مخافتين بين عاجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع به ، وبنن آجل قد بنى لا يدرى ما الله قاض فيه .

فليأخذ(٢) العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الموت، والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب(٣)، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنار).

(رواه البيهي في شعب الإيمان)

وقوله عليه الصلاة والسلام ( في خطبة أخرى يذكر فها الموت :

(أيها الناس ، كأن الموت فيها(؛) على غيرنا قد كتب ، وكأن الحق فيها على غيرنا قد وجب ، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر(ه) عما قليل إلمينا راجعون ، نبوئهم(١) أجدائهم ، ونأكل من تراثهم(٧) كأنا مخلدون بعدهم ، نسينا كل واعظة ، وأمنا كل جائحة(٨) .

و إنما المعنى : أن الله سبحانه يخلق شخصاً يسميه الموت فيذبح بين الجنة و النار ، و هكذا
 كلا ورد عليك في هذا الياب فالتأويل فيه ما ذكر ت لك .

<sup>(</sup>١) المعالم: أي الآثار ، والمراديها هنا أوامر الدين وتواهيه .

<sup>(</sup>٢) أى فليبذل العبد من جهده اليوم ما يكفل لنفسه الحير في الغد .

 <sup>(</sup>٣) المستعتب ( اسم مفعول ) : أى طلب الإعتاب ، والمعنى : أنه لا عجال بعد الموت الطلب المففرة للذين لم يعملوا فى الدنيا عملا صالحاً .

<sup>(؛)</sup> فيها : أي في الدنيسا .

<sup>(</sup>ه) سفر ( بفتح السين وسكون الفاء ) : جمع لسافر مثل صاحب وصحب ، وراكب وركب : أى سافرون ، وبابه ضرب .

<sup>(</sup>٦) نبوئهم أجدائهم : أي ننز لهم في قبورهم .

<sup>(</sup>٧) تراثهم : أي مير اثهم ومنه قوله تعالى : ﴿ وَ تَأْكُلُونَ النَّرَ انْ أَكَلَا لَمُنَّا مِنْ وَ

 <sup>(</sup>A) الجائحة : أى الآفة ، يقال : جاحت الآفة المال تجوحه جوحاً من باب قال :
 إذا أهلكته .

( واتقوا الله حق تقاته(۱) ، واسعوا في مرضاته ، وأيقنوا من الدنيا بالفناء ، ومن الآخرة بالبقاء واعملوا لما بعد الموت ، فكأنكم بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل ، ألا وإن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية ، وإن الضيف مرتحل ، والعارية مردودة ، ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صدق محكم فيها ملك قادر .

فرحم الله امر أ نظر لنفسه . و مهد لرمسه(۲) . ما دام رسنه(۲) مرخى ، وحبله على غاربه(٤) ملتى قبل أن ينفذ أجله . وينقطع عمله .

#### كراهة تمنى الموت :

يكره للإنسان أن يتمنى الموت لفقر أو مرض أو ضر نزل به لما رواه الجماعة عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا يتمنين أحدكم الموت لفر نزل به ، فإن كان لا بد متمنياً للموت فليقل : (اللهم أحيى ما كانت الحياة خيراً لى ، وتوفى إذا كانت الوفاة خيراً لى ) . فإن خاف أن يفتن فى دينه فإنه بجوز له تمنى الموت بلا كراهة .

فما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في دعائه :

( اللهم إلى أسألك فعل الحيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين ، وأن تغفر لى وترحمنى ، وإذا أردت فتنة فى قومى فتوفى غير مفتون ، وأسألك حبك وحب من يحبك ، وحب عمل يقرب إلى حبك) .

( رواه البرمذي(ه) . وقال : حسن صحيح )

<sup>(</sup>١) بأن يطاع فلا يعصى ، ويشكر فلا يكفر ، ويذكر فلا ينسى .

<sup>(</sup>٢) الرمس ( بفتح الراء وسكون الميم ) : القبر جمعه رموس مثل فلس با فلوس .

 <sup>(</sup>٣) الرسن ( بفتح الراء والسين ) : الحبل الذي يوضع في رأس الدابة لتشد به جمعه أرسان
 وأرسن ، ويقال : رسن الفرس : شده بالرسن ، وبابه نصر ، وأرسنه أيضاً .

<sup>(</sup>٤) الغارب (بكسر الراء): ما بين السنام إلى العنق.

<sup>(</sup>٥) الترمذى : هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى ، ولد بترمذ ( مثلثة التاه والمنهور فيهما الكسر ) وهى مدينة على نهر جيحون سنة ٥٠٠ همانتين هجرية سمع الحديث من البخارى وغيره ، وكان إماماً ثقة ألف كتاب السنن ، وكتاب العلل ، وكان ضريراً ، توفى بترمذ أو اخر شهر رجب سنة ٢٧٩ ه ، وهو غير الحكيم الترمذى صاحب نوادر الأصول . واعلم أن ما قال عنه الترمذى حديث غريب : يريد أنه ضعيف ، وما قال عنه حسن غريب أو صحيب غريب ريد أنه تفرد به راو في بعض طبقاته أو جيبها وهو المصطلح عليه .

#### نعي(١) الميت ورثاؤه:

يستحب إعلام الناس وإخبارهم بموت الشخص ولاسيا أهله وأقاربه . وأصدقاؤه ليكون لهم أجر المشاركة فى تجهيزه من تغسيله وتكفينه وتشييعه ودفنه ، ولتكثير المصلين عليه ، والمستغفرين له ، وتنفيذ وصاياه وقضاه ديونه .

فقد روى الشيخان وغير هما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لأصحابه النجاشى ( ملك الحبشة ) فى اليوم الذى مات فيه وخرج إلى المصلى فصف أصحابه ، وكبر عليه أربعاً.

وأنه نعى أيضاً لأصحابه زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبى طالب ، وعبد الله ابن رواحة الذين قتلوا شهداء فى غزوة مؤتة قبل أن يأتيه خبر هم معجزة له صلى الله عليه وسلم .

على أن يكون الإعلام خالياً من الضجيج والبكاء والنياحة كما كان يفعله أهل الجاهلية . وقد نهى الجاهلية .

و نعى الميت فى الصحف اليومية وغيرها جائز بشرط الاقتصار على ذكر اسم(٢) الميت واسم أبيه وجده ، وبيان زمان ومكان التشييع ونحو ذلك مما هو ضرورى فى النعى ، وعدم حشد أسماء فيه لا داعى لذكرها شرعاً كما يفعل كثير من المصريين فى زماننا هذا .

 <sup>(</sup>١) يقال في اللغة : نعى ينعى ( بفتح العين في المماضي و المضارع ) لنا و إلينا فلا نا نعيا :
 أخبر بموته , فالنعى : هو الإخبار بالوفاة ,

<sup>(</sup>٢) خذ مثالين لنمى الجائز نشرا بجويدة الأهرام: الأول ــ نشر بها فى يوم ١٩٧٢/٩/١٠ م صفحة فه وفاة عــالم جليل

شيمت أمس جنازة فضيلة المرحوم الشيخ على عواد المفتش بالأزهر .

للفقيه الرحمة ، ولأهله الصبر والسلوان ، والعزاء يمنز له ٣ شارع الشيخ طاهر الجزائرى بشبرا. الشانى : نشر بها أيضاً في يوم ٩ ١٩٧٢/٩/١ م :

مصاب آل الشعشاعي بالقاهرة

شيعت أمس جنازة المرحوم الحاج حسن الشعشاعي عميد أسرة الشعشاعي بالقاهرة – تلغرافياً : ع شارع الركبية قسم الحليفة .

وغرضهم من ذلك المباهاة والافتخار وإشعار الغير بأن الميت من قبيلة عريقة فى المحد يشار إليها بالبنان ، وأنه قريب فلان العظيم وابن خالة الوزير الخطير . وابن عمة المرحوم الباشا فلان بن المرحوم فلان باشا ، وصهر فلان الموظف الكبير ، وابن خالة المرحوم فلان مدير . . .

وربما يكون هؤلاء لا يعرفون الميت بل يسمعون عنه ، وليست لهم به صلة من قريب أو من بعيد ، قاتل الله حب التباهى والظهور ، قاصم الظهور ، وجالب الديون .

فإن كان الغرض ما ذكرنا كره على الأقل نعيه فى الصحف و غير ها لأن فيه إضاعة للمال بدون جدوى . وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا : ( القيل والقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ) .

و لأن المباهاة و الافتخار منهي عنهما شرعاً .

هذا إذا لم يكن فى ورثة الميت صغار هم فى حاجة ملحة إلى المال الذى ينفق فى النعى .

وذكرى الأربعين والذكرى السنوية والإعلام عنهما فى الصحف فمن باب إضاعة المال المنهى عنها شرعاً . فضلا عن أن كلا منهما بدعة سيئة .

وأما رثاء(١) الميت: وهو تعديد محاسن الميت، والثناء عليه بشعر أو غيره فإنه جائز ما لم يكن فى الرثاء كذب صراح، أو إفراط فى مدح الميت، أو فيه ألفاظ تتنافى مع سماحة الدين الإسلامى وأصوله كإسناد الحطإ إلى الموت، وكالعيب على القضاء والقدر والعياذ بالله فإنه حينثذ ينهى عنه شرعاً.

و هاك مثالا للنمي غير الجائز شرعاً ، نشر بجريدة الأهرام في يوم ١٩٧٢/٩/١ م :
 مصاب آل فلان الفادح بد . . . .

توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة فلانة بنت فلان بن فلان كريمة المرحوم فلان بن كلان ابن فلان وحفيدة المرحوم فلان بن فلان عمدة . . . السابق ، وزوجة المرحوم فلان بن فلان ، وشقيقه السيد فلان بن فلان من أعيان . . . وحرم الأستاذ فلان . . . مراقب التفتيش العام بشركة . . . لتصدير الحاصلات . . . إلى آخر السطر الحامس والستين .

وقد يصل النمي في الأهرام إلى مائة سطر بل يزيد ، وغالبه حشو وحشد أسماء لا غرض لأهل الميت من ذكرها إلا الفخر والمباهاة وحب الظهور .

<sup>(</sup>۱) الرثاه ( بكسر الراه ) : من رثى يرثى ( بفتح الثاه فى الماضى وكسرها فى المضارع ) رثياً ( بفتح الراء وسكون الثاه ) ، ورثاه ورثاية ( بكسر الراء فيهما ) من باب رمى ، ويقال فيه أيضاً : رثا يرثو رثوا من باب عدا يعدو عدوا .

ومن أمثلة ذلك ما حدثنا به التاريخ فقد حدثنا أنه لما توفى الخليفة العباسى ببغداد (المستنصر بالله سنة ٦٤٠هـ) أيام الملك الصالح الأيوبى (نجم الدين أيوب) عمل هذا الملك له حفلة عزاء فى مصر جمع فيها العظاء والقراء والشعراء وغيرهم. فأنشد بعض الشعراء فى مرثيته (من بحر الحفيف):

مات من كانبعض أجناده المو ت ومنكان يختشيه القضاء فأنكر عليه سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام رحمه الله وأمر بتأديبه وحبسه لما تضمنته قصيدته من التعرض للقضاء بقوله: من كان بعض أجناده الموت تعظيما لشأن هذا الحليفة الميت وأن مثله ما كان ينبغى أن يخلو منه منصب الحلافة.

وقوله يختشيه القضاء يشير مهذا إلى أن الله عز وجل كان يخاف منه وهذا كفر والعياد بالله ، فأقام بعد التأديب فى الحبس زماناً طويلا ولم يخرج من السجن إلا بعد شفاءة الأمراء والرؤساء لدى الشيخ عز الدين لهذا الشاعر الآثم ، ثم استثابه الشيخ وأمره بأن ينظم قصيدة يثنى فيها على الله عز وجل كفارة لما تضمنه شعره من التعرض للقضاء والقدر (١) .

ومن أمثلة المبالغة فى الرثاء والإغراق فى المدح ، والحروج عن الحد المعقول ما قاله بشارة الحورى الشاعر اللبنانى فى ركاء وتأبين الزعيم المصرى سعد زغلول(٢) بمناسبة إقامة حفل الأربعين من وفلته فما قاله : ( من بحر البسيط ) :

# جاءَ النبيون من قبلُ فما لأَمُوا وجاء سعدٌ فشملُ الشرقِ مُلتَّمُ

<sup>(</sup>١) من كتاب الإبداع للشيخ على محفوظ .

<sup>(</sup>۲) ولد سعد زغلول فی قریة أبیانة بالوجه البحری سنة ۱۸۵۷ م ودرس بالأزهر الشریف ، و اتصل بزغلول فی قریة ، و کان رحه الله زعیماً سیاسیاً ، و خطیباً مفوها ، و حامیاً متازاً ، و قاضیاً محنکاً ، مات فی الیوم الخامس و العشرین من أغسطس سنة ۱۹۲۷ م .

و فى يوم الجمعة الموافق ٧ من أكتوبر من هذه السنة أقيمت له حفلة التأبين الكبرى ٤ و تواقد إليها المتوافدون . ورثاء فيها الخطباء والشعراء الذين جاءوا من كل حدب ينسلون .

إِنْ أَنَّ أَنَّتُ لَهُ بَعْدَادُ وَانْخُلِعَتْ

له دِمشقٌ وراح البيتُ يلتطمُ لطفُ المسيح مذاب في محاجره

وعزه أحمد في جنبيه يَحتدِمُ

أقول: قد خرج الشاعر الخورى بشعره هذا عن الحد المعقول. والحد الشرعى أيضاً، ولكن ليس بعد الكفر ذنب.

و صدق الله إذ يقول:

« والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب يتقلبون »(١) .

ومن الرثاء المبالغ فيه ما قاله أبو الحسن الأنباري المتوفى سنة ٣٢٨ هـ .

يرثى به أبا طاهر محمد بن بقية (وزير عز الدولة بن بويه) ، وكانت قد وقعت حرب بين عز الدولة وابن عمه عضد الدولة انتصر في هذه الحرب عضد الدولة فقبض على الوزير ، وقتله بن أرجل الفياة ثم صلبه .

وهى من أعظم الرثاء ، ولم يسمع بمثله فى مصلوب كما قيل : حتى إن عضد الدولة الذى صلبه تمنى لمو كان هو المصلوب ، وقيلت فيه : (وهى من بحر الوافر).

عُلُوُّ(۲) في الحياة وفي الممات لَحَقُّ أَنت إِحْدَى المعجزاتِ كأَنَّ الناسَ حولك حين قاموا وُفودُ ندَاكَ أَيامَ الصِّلات (۲)

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآيات : ٢٢٤ ، ٢٢٩ ، ٢٢٦ ، ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) أى أن ارتفاع أب طاهر على الجذع الذي صلب عليه فيه علو ورفعة له .

<sup>(</sup>٣) الندى: الكرم. (٤) الصلات (بكسر العباد): جع صلة العطية.

كأنك قائم فيهم خطيبًا وكلُّهمُ قيــام مددت يدينك نحوَهُم احتِفاءً(١) كمدهما إليهم بالهبات (٢) ولما ضاق بطنُ الأرض عن أن يَضُمُّ عُلاكَ مِن بعد الوفاة أَصَارُوا الجوُّ قبركُ واستعاضوا عن الأكفان ثوبَ السافيات<sup>(٠)</sup> لِعُظْمِك في النفوس بَقيتَ تُرعى عن الأَكفان ثوْبَ السافيات لِعُظْمِكَ فِي النفوسِ بَقيتَ تُرعِي بخُـرَّاس وحفـاظ بْغُات وتُوقَــدُ حولك النيرانُ ليلًا كذلك كنت أيام ركبت مَطيّة (١) مِنْ قبْلُ زيد(٥) عَلاهـا في السنين المـاضيات

<sup>(</sup>١) الاحتفاء : المبالغة في الإكرام . (٢) الهبات : جمع هبة وهي العطية .

<sup>(</sup>٣) السافيات : الرياح التي تذر الترأب ، وثوبها هو : ما يلصق بالمصلوب من التراب.

<sup>(؛)</sup> المطية : الدابة ، والمراد بها هنا الخشبة التي صلب عليها أبو طاهر .

 <sup>(</sup>٥) زيد هو : زيد بن على زين العابدين بن الإمام الحسين طالب بالحلافة في زمن هشام أبن عبد الملك فقتل وصلب .

ولم أر قبل جِذْعك قطُّ جـذْعًا تمكن من عِناق المكرُمات أَسأت إلى النوائب فاستثارت (١) فأنت قتيل ثأر النائبات و كنتَ تجيرُنا من صرْف<sup>(۲)</sup> دهْر فَعاد مُطالبًا لك بالتَّرات (٣) وصير (١) دهرُك الإحسان فيه إلينا من عظيم السيئات وكنت لعشر (٥) سعدًا فلما مُضيت تفرقوا بالمُنحِساتِ غليل (١) باطن لك في فؤادي يخفَّفُ بالدمـوع الجـاريات ولو أني قيدرتُ على قيام بفرضك والحقوق الواجبات ملأت الأرضَ من نظم القوافى ونُحتُ مها خلاف<sup>(۷)</sup> النائحات

<sup>(</sup>١) استثارت من الثأر بمعنى طالبت بثأرها ، فأنت قتيل ثأر المصيبات .

<sup>(</sup>٢) تجيرنا: أي تحفظنا وتنقذينا من صرف دهر: أي حوادثه .

<sup>(</sup>٣) الترات: جمع ترة وهي الثأر.

<sup>﴿</sup> ٤) يعني أن الدهر قلب الحالُّ علينا فصير الإحسان إساءة عظيمة .

<sup>(</sup>ه) أي كنت لجاعة سعداً ، فلما مضيت : أي مت تبدل سعدهم محساً وشقاء .

<sup>(</sup>٦) غِليل ( بالغين المعجمة ) : أي حقد مستَّر في قلبي من أجلك .

<sup>(</sup>٧) أي وبكيت بالأشعار على خلاف نوح النساء .

ولكنى أُصبِّر عنك نفسى
مخافة أن أُعَـدٌ من الجُناة
ومالكَ تُربة فأقول تُسقى(١)
لأنك نُصبُ هطل الحاطلات
عليك تحية الرحمن تَترَى(٢)
برَحْمَات غواد واتحات

#### رثاء(٣) الإمام على لرسرل الله:

قاله وهو يلى غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهيزه: (بأبي أنت وأمى، لقد انقطع بموت غيرك من النبوة والأنباء، وأخبار السهاء، خصصت(٤) حتى صرت مسلياً، وعممت حتى صار الناس فيك سواء.

ولولا أنك أمرت بالصبر ، ونهيت عن الجزع ، لأنفدنا عليك ماء الشئون(٥) .

بأبي أنت وأي ، أذكرنا عند ربك ، واجعلنا من بالك.

#### رثاء السيدة عائشة رضي الله عنها لوالدها :

لما توفى سيدنا أبو بكر الصديق ذهبت ابنته السيدة عائشة رضي الله عنها

(٢) تَتْرَى : متتابعة مع رحمات تتعاقب تذهب الواحدة فتأتى الأخرى .

<sup>(</sup>١) أى ليست لك تربة وقبر فأقول : تستى بالمطر لأنك جيلت علماً منصوباً للسحائب التي يتتابع مطرها .

<sup>(</sup>٣) هذا الرثاء مكتوب في الجزء الأول صفحة ٤٩١ من نهج البلاغة وعليه شرح المرحوم الشيخ محمد عبده والجميع طبع بالمطبعة الرحمانية بمصر .

<sup>(</sup>٤) أى خص النبى صلى الله عليه وسلم أقاربه وأهل بيته حتى كان فيه الغي والسلوة لهم عن من سواه ، وهو برسالته عام للحلق فالناس بالنسبة إلى دينه سوا.

<sup>(</sup>ه) لأنفدنا : أى لأفنينا على فراقك ماء عيوننا الجاري من شئونه وهي منابع الدمع من الرأس .

إلى قبره . ثم وقفت بجانب القبر فرثت أباها رثاء رائعاً وأبنته تأبيناً بليغاً ، يأخذ بمجامع القلوب . ويعطيك صورة صادقة صالحة لا تكذيب فيه ولا تأثيم . فيا قالته :

نضر(۱) الله يا أبت وجهك ، وشكر لك صالح سعيك ؛ فلقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنها . وللآخرة معزاً بإقبالك علمها .

ولئن كان أجل(٢) الحوادث بعد رسول الله رزوك(٣) ، وأعظم المصائب بعده فقدك(٤).

إن كتاب الله تعالى ليعد بحسن الصبر عنك حسن العوض عنك ، وأنا أستنجز(٥) موعود الله تعالى بالصبر فيك ، وأستقضيه(٦) بالاستغفار لك .

فعليك سلام الله توديع غير قالية(٧) لحياتك ، ولا زارية على القضاء فيك .

وقالت ليلى الأخيلية(٨) المتوفاة سنة ٨٠ ه من قصيدة لها ( من بحر الطويل) في الرئاء :

لَعَمْرُكَ مَا بِالمُوتَ عِـَارٌ عَلَى الفَتَى
إِذَا لَمْ تُصِبْهُ فِى الْحِياةِ المعايرُ(١)
ومَا أَحِـدٌ حِيُّ وإِنْ عَاشَ سَالْمًا
بِأَخِـلَا مِنْ غَيَّبَتَهُ المقابِر

<sup>(</sup>١) نضر : أي حسن وترين .

<sup>(</sup>٢) أعظم المصائب .

<sup>(</sup>٣) الرزاء ( بضم الراء وسكون الزاى ) : المصيبة .

<sup>(؛)</sup> فقسدك: أي موتك.

<sup>(</sup>٥) استنجز: أي أسأل الله إنجاز الموعود بالصبر.

<sup>(</sup>٦) أستقضيه : أي أطلب من الله قضاءه بالاستغفار لك .

 <sup>(</sup>٧) غير قالية لحياتك: أي غير كارهة لها ولا مبغضة ومنه قوله تعالى: « ما ودعك وبك وما قلى »: أي ما تركك ربك ولا أبغضك.

 <sup>(</sup>٨) هي بنت عبد الله الأخيلية من عامر كانت شاعرة عظيمة ، وكان توبة يهواها ، وهو من بني عقيل من عامر أيضاً وقال فيها الشعر .

<sup>(</sup>٩) المصاير : (المعايب).

## وكل شباب أو جــديد إلى بلي

## وكل امرىءٍ يومًا إلى الله صائرُ

يا أبت إن في الله عوضاً عن فقدك ، وفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أسوة من مصيبتك ، ثم قالت :

اللهم نزل بك عبدك خالياً مقفراً من الزاد ، محشوش(۱) المهاد ، غنياً عما في أيدى العباد ، فقيراً إلى ما في يديك يا جواد ، وأنت أى رب خبر من نزل به المؤملون ، واستغنى بفضله المقلون ، وولج في وسع رحمته المذنبون .

اللهم فلیکن قری عبدك منك رحمتك ، ومهاده جنتك ، ثم بكت وانصرفت.

#### رثاء أعرابية لولدها:

أصيبت أعرابية بابنها وهي حاجة ، فلها دفنته قامت على قبره وقالت :
(والله يا بني : لقد غذوتك رضيعاً ، وفقدتك سريعاً ، وكأنك لم يكن
بين الحالين مدة ألتذ بعيشك فيها ، فأصبحت بعد النضارة ، ورونق الحياة ،
والتنسم في طيب روائحها تحت أطباق الثرى جسداً هامداً ، رفاتاً سحيقاً ،
وصعيداً (٢) جرزاً .

أى بنى : لقد سحبت الدنيا عليك أذيال الفناء . وأسكنتك دار البلى ، ورمتنى بعدك نكبة الردى .

أى بنى : لقد أسفر لى عن وجه الدنيا صباح داج ظلامه . ثم قالت : أى رب : ومنك العدل ، ومن خلقك الجور ، وهبته لى قرة عين فلم تمتعنى به كثيراً .

بل سلبتنیه وشیکاً(۳) ، ثم أمرتنی بالصبر، ووعدتنی علیه الأجر ، فصدقت وعدك ، ورضیت قضاك فرحم الله من تراحم علی من استودعته الردم(٤) ، ووسدته الثری .

<sup>(</sup>١) محشوش المهاد : أي مقطوع الفراش ، يقال : حش الحشيش قطعه .

 <sup>(</sup>۲) صعیداً : (أی تراباً) ، وجرزاً : (أی لا ينبت).

<sup>(</sup>٣) وشيكاً : (أى سريعاً ). ﴿ (٤) الردم هو : السد، والمراديه القير .

اللهم ارحم غربته . وآنس وحشته . واستر عورته يوم تكشف الهنات(١)
 والسوءات .

فلما أرادت الرجوع إلى أهلها قالت:

أى بنى : إنى قد تزودت لسفرى فليت شعرى(٢) ما زادك ؟ لبعد ظريقك ، ويوم معادك .

اللهم إنى أسألك الرضا رضائي عنه ثم قالت :

استودعتك من استودعك في أحشائي (٣) جنينا ، وأثكل الوالدات من أمض (٤) حرارة قلوبهن وأقلق مضاجعهن ، وأطول ليلهن ، وأقصر من ألسرور ، وأقربهن من السرور ، وأقربهن من الأحزان .

#### الإحداد(٥) على الميت وحكمه:

الإحداد الشرعى : هو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب ، وترك الكحل و الطيب والحلى ، وما أشبه ذلك .

والإحداد على الميت المحرم (بفتح الميم والراء) مباح مدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة و يحرم بعد ذلك ، ما لم يكن الميت زوجاً فإن امرأته تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباً وهي مدة عدة المتوفى عنها زوجها المذكورة في قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسين أربعة أشهر وعشراً ».

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد (أى تترك الزينة) على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً).

<sup>(</sup>١) الهنات ( بفتح الهماء )\*: جمع هنة ، يقال في فلان : هنات : أي خصلات شر ، ولا يقال ذلك في الحبر ، والمراد هنا المساوئ والسوءات العورات .

<sup>(</sup>۲) شعری ( بکسر الشین ) : أی علمی ، والمعنی : لیتنی علمت بمما تزودت به لبعه لریقك و یوم معادك .

<sup>(</sup>٣) الأحشاء: جمع لحشا ، وهو ما انضمت عليه الضلوع ما في البطن .

<sup>(</sup>٤) أمض ( يفتح الهمزة والميم وبضاد مشددة ) : أي أوجع وآلم .

<sup>(</sup>ه) في الهنتار : ( أحدت المرأة ) امتنعت عن الزينة والحضاب بعد وفاة زوجها فهي محد ، وكذا ( حدت ) تحد بضم الحا، وكسر ها ( حداداً ) بالكسر فهي ( حاد ) و لم يعرف الأصمى إلا الرباعي : أي أحدت .

والحكمة فى ذلك هى : إظهار نعمة الزواج ، والتأسف على العشرة التي كانت بن الزوجين .

وكانت نساء النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح لا يتجاوزن مدة الإحداد الشرعى ، ويحرصن كل الحرص على الخروج منها مخافة الوقوع في الإثم .

فها هي ذي أم حبيبة (رملة أم المؤمنين ، وبنت أبي سفيان) كانت قد أحدت على أبيها فلها انقضت مدة الإحداد الشرعية (ثلاثة أيام بلياليها) دعت بصفرة (بضم الصاد وسكون الفاء نوع من الطيب) في اليوم الثالث فتطيبت بها وقالت: إنى كنت عن هذا لغنية ، لولا أنى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت) الحديث . وهذه زينب بنت جحش أم المؤمنين لما توفى أخوها عبد الله بن جحش، وانقضت مدة الإحداد الشرعية عليه دعت بطيب ومنت منه وقالت: مالى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث) الحديث . (و بعد) فما لنا نحن المصريين والمصريات نبائغ في الإحداد ، و نتجاوز فيه الحد الشرعي ، فقد يصل بنا الأمر إلى أن نترك الزينة سنة أو أكثر ، و نلبس الملابس السوداء القاتمة التي تجلب الكآبة والحزن ، ولا سها في الأعياد

ولا نباشر زوجاتنا شهوراً ، ولا نحلق الشعر ولا نقصه أربعين يوماً بل أكثر مبالغة منا فى الأسى ، وتعمقاً فى الحزن وإمعاناً فى الجم والغم ، وازدياداً فى التحسر والتفجع .

الإسلامية التي شرعت للغبطة والسرور ، والهجة والحبور .

#### الصبر على المصيبة:

ينبغى لمن نزلت به مصيبة أن يصبر عليها ، وليحنسب(١)أجره عند الله تعالى ويطلب منه الحلف ، ويحمده على السراء والضراء ، ويقابل ما نزل به بالرضا والتسليم ، وليتعز بمصيبته برسول الله فإن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب ، روى الطبر انى وغيره قول رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) أي ليدخر أجره عند الله في الآخرة ، ولا يرجو ثواب الدنيا .

عليه وسلم : ( إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته فى ، فإنها من أعظم المصائب ) .

وفى لفظ بن ماجه ، فليتعز بمصيبته بى ، فإن أحداً من أمتى لن يصاب بمصيبة بعد أشد عليه من مصيبتى ، ولله در أبى العتاهية (من بحر الكامل) :

اصبر لكل مصيبة وتجلَّد

واعسلم بأن المرء غير مُخَلدِ وإذا ذكرت مصيبة تَسْلُو سِا

فاذكر مُصَابك بالنبيُّ مُحمد

وما أحسن قول القائل في الصبر والتصبر (أي تكلف الصبر ، وحمل النفس عليه) وهو (من بحر الطويل):

تصبر فني اللأواء (١) قديحمدُ الصَّبرُ

واولا صروف الدهر لم يُعرف الْحُرُّ

وإن الذي أبلي هو العون فانتدب (٢)

جميلَ الرضا يبقى لك الذكرُوالأُجْرُ وثق بالذي أعطى ، ولاتَك جازعًا

فليس بحزم أن يُرُوعكَ الضر فلا نعمٌ تبقى ، ولا نِقم ،

وَلَا يدومُ كِلَا الحالين عُسْرٌ ولايُسْر وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: (من يتصبر يصبره الله ، وما أعطى أحد عطاء خبراً وأوسع من الصبر).

<sup>(</sup>١) اللأواء: أي الشدة والحينة .

<sup>(</sup>۲) انتدب : أي ادع واطلب .

ومن أروع ما قيل فى الصبر ، ما عزاه بعض الأدباء لسيدنا عنَّان بن عَفَانَ رضى الله عنه . وهو ( من نحر الطويل) :

خليليً لا واللهِ ما مِنْ مُلمة

تدوم على حى وإن هى جَـلَّتِ فإن نزلت يومًا فلا تَخْضَعَنْ لهـا

ولاتكثر الشكوى إذا النعل زلت فكم من كريم قد بُلي بنوائب

فصابر ها حتى مضت ، واضمحلت وكانت على الأيام نفسي عزيزة "

فلمار أت صبرى على الذل ذلتِ فقلت لها يا نفس مُوتى كرعةً

فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت

واعلم أيها الأخ المسلم أن كل إنسان فى هذه الحياة الفانية لا بد أن يبتلى بالمصائب ، ويختبر بالنكبات ، ويمتحن بالنوائب ــ وما أكثر ها ــ ليعلم هل هو صابر على قضاء الله وقدره فيؤجر ويثاب ، أو غير صابر فيحرم من الثواب ويعرض للعقاب .

وأن أشد المناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه ، وإن كان فى دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى بمشى على الأرض وما عليه خطيئة .

هذا وإن المصِائب متنوعة ، فهذا يصاب بضر فى جسمه . وذاك فى ماله، وآخر فى أولاده و هكذا .

وهناك مصيبة لا مفر منها ولا مهرب ، تلحق كل إنسان ، وتطرأ على كل مخلوق قد دبت فيه الحياة ، وسرت فيه الروح ألا وهي مصيبة الموت :

وإنى أحدثك الآن عن جزاء الصابرين على المصيبة أياً كان نوعها مع فسرب أمثلة برجال ونساء كانوا وكن أروع مثل فى الصبر ، واحتمال المصيبة واليك البيان :

#### جزاء الصابرين:

قال الله تعالى : « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين . الذين إذا أصابيهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » . (سورة البقرة آيات ١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٥٧)

فقد بشر الله الصابرين على بلائه ، الراضين بقضائه ، الراجعين إليه عند صدمة المصيبة ، وحن نزولها ببشارتين عظيمتين :

۱ – صلواته و هي غفرانه .

٢ -- ورحمته وهي إحسانه ، ثم زادهم الهداية علاوة على البشارتين ،
 فنعمت البشارتان ، ونعمت العلاوة .

وقال عز وجل: « وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً. متكثين فيها على الأراثك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرا . . . » ( سورة الدهر ) وقال تعالى : « إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » .

(سورة الزمر - آية ١٠)

وقال تبارك وتعالى : « ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » .

وقال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين » . (سورة البقرة – آية ١٥٣)

وروى الإمام مالك فى الموطأ عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أصابته مصيبة فقال : كما أمره الله تعالى : « إنا لله وإنا إليه راجعون » . اللهم آجرنى فى مصيبتى . واعقبنى خيراً منها إلا فعل الله تعالى ذلك به ) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: (إذا ابتليت عبدى المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته

من إسارى . ثم أبدلته لحماً خيراً من لحمه ، و دماً خيراً من دمه ثم يستأنف العمل) .

(رواه الحاكم ، وقال : صحيح على شرطهما (أى على شرط البخارى ومسلم) .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أصيب فى ماله أو فى نفسه فكتمها ، ولم يشكها إلى الناس كان حقاً على الله أن يغفر له ). (رواه الطرانى و لا بأس بإسناده)

وروى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ، ولا هم ولا حزن . ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ) .

وروى أبو موسى الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا مات ولد العبد ، قال الله لملائكته ، قبضتم ولد عبدى ؟ فيةولون نعم فيقول : ماذا قال عبدى ؟ فيقولون : نعم فيقول : ماذا قال عبدى ؟ فيقولون : حمدك واسترجع ، فيقول : ابنوا لعبدى بيتاً فى الجنة ، وسموه بيت الحمد) .

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث ( سن التكليف ) إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » ( رواه البخارى )

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يقول الله تعالى : ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه ) أى روح صفيه كالولد والآخ وكل من أحبه الإنسان من أهل الدنيا (ثم احتسبه إلاالجنة) (رواه البخارى)

#### الصابرون والصابرات :

يحدثنا التاريخ أن الحنساء الشاعرة التي أدركت الجاهلية والإسلام قد أرسلت أبناءها الأربعة وهم أشطار كبدها . ونياط قلمها إلى حرب القادسية في السنة الحامسة عشرة من الهجرة لينضموا تحت لواء الجيش الإسلامي بقيادة سيدنا سعد بن أبي وقاص في عهد الحليفة الثاني عمر بن الحطاب رضى الله عنه

فأوصتهم وصيبها المشهورة ، وحضهم على الصبر عند الزحف فقالت : (يا بنى إنكم أسلمتم طائعين ، وهاجرتم مختارين ، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة ما خنت أباكم ، ولافضحت أخوالكم ، واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية : اصبروا وصابروا ورابطوا ، واتقوا الله لعلكم تفلحون ، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها فيمموا وطيسها وخوضوا غارها، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة).

فلما كشرت الحرب عن نابها تدافعوا إليها وتواقعوا عليها وكانوا عند حسن ظن أمهم مهم حتى قتلوا واحداً في إثر واحد .

و لما أخبرت بموتهم جميعاً لم تزد على أن قالت : ( الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم ، وأرجو من الله أن بجمعنى بهم فى مستقر رحمته و دار رضوانه ) . هكذا يكون الصبر ، و هكذا تكون التضحية فى سبيل الله .

## أم سليم وأبو طلحة :

يحدثنا البخارى ومسلم فى صحيحهما ما معناه أنه مرض صبى (اسمه أبو عمير) لأبى طلحة(١) من أم سلم(٢) ، ثم مات و أبو طلحة خارج البيت و لما رأت أم سلم أن ولدها قدمات لم تجزع ولم تظهر الحزن علماً منها أن فله ما أخذ وله ما أعطى لذلك تذرعت بالصبر ، وغسلت الصبى وكفئته ، ونحته فى جانب

<sup>(</sup>۱) أبو طلحة : هو زيد بن سهل بن الأسود بن حوام بن عمرو بن زيد مناة النجارى الأنصارى الخررجي وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من مائة رجل ، وكان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا ونخلا ، وكان أحب أمواله إليه بير حاء فجعلها لله يرجو برها وذخرها عنده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : له بمخ ذلك مال رابح ، وإنى أرى أن تجعلها في الأقربين ، (وبير حاء حديقة كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل فيها ؛ ويشرب من مائها) .

<sup>(</sup>٣) أم سليم اسمها سهلة وقيل : الرميصاء بنت ملحان وهي أم أفسى بن مالك الصحابي الجليل وخادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأولادها من أبي طلحة إخوة أقس بن مالك كامه . قال الكرمانى : وأم سليم هي زوجة أبي طلحة وأم أنس وخالة وسول الله صلى الله عليه وسفم من الرضاعة ، ولدت بالمدينة الممتورة سنة ه ٩ ه ميلادية من أبوين كريجين ، فأبوها ملحان أبن خالد بن زيد بن جندب الأنصارى وأمها أنيقة بنت مالك بن عدى بن زيد اشتهرت أم سليم بالشجاعة ، وضبط النفس ، وبالعلم والفضل ، توفيت سنة ، ٣ ه .

البيت . وأبعدته عن نظر أبيه ولم يشغلها حزنها عن واجبها فقامت إلى طعام زوجها فهيأته وأعدته . وقامت إلى نفسها ولبست أحسن الثياب .

و لما جاء أبو طلحة قابلته بأحسن ما اعتادت أن تقابله به من البشر والسرور ، فسألها عن حال ابنها فطمأنته وكتمت الأمر حتى لا تزعجه ولا تمنعه من مآربه ، وتحرت الصدق فى جوابها لزوجها حين سألها عن حال ابنه فقالت له : هدأت نفسه ، وأرجو أن يكون قد استراح ، ثم قربت إليه فتعشى ، وتاقت نفسه إلها فكنته من نفسها ثم اغتسل من جنابته .

و لما أراد أن يخرج للصلاة كعادته أعلمته أن الغلام قد مات. فلما سمع عوت ابنه خرج من فوره للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يشغله عن صلاته موت ولده ، وبعد أن أدى صلاة الصبح لمولاه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما وقع منهما فوقع ذلك موقع الاستحسان من الرسول ، ورضى به ، ودعا لهما بالبركة في ليلهما جزاء صبرهما ، وحسن إيمانهما ، وأجاب الله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهما وعوضها خبراً فحملت أم سلم تلك الليلة المباركة ثم ولدت غلاماً فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تمرات فضغها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وضعها في فم هذا الصبى وسماه عبد الله (وهو أخو أنس بن مالك لأمه).

(قلل رجل من الأنصار هو عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج) فرأيت تسعة أولاد كلهم قرءوا القرآن يعنى من أولاد عبد الله بن أبى طلحة المولود من تلك الإصابة المدعو لها بالبركة .

وروى عن ذى النون المصرى رحمه الله قال : كنت فى الطواف وإذا بجاريتين قد أقبلتا ، وأنشدت إحداهما تقول : (من بحر الطويل) :

صَبرْتُ عَلَى مَا لَوْ تَحَمل بَعْضهُ

جِبالُ حُنين أَوْشكت تَتصدعُ مَلكت دُمُوعَ العينِ ثم رَدَدْتُها

إِلَى نَاظِرِى فَالَعِينُ فِى القَلْبِ تَـدَمَعُ فَى القَلْبِ تَـدَمَعُ فَقَلْتَ مَنْ مَصَيْبَةُ نَالَتَنَى لَمْ تَصِبُ أَحَدًا قَطَ

قلت: وما هي ؟ قالت: كان لى شبلان (أى ابنان صغيران) يلعبان أماى وكان أبوهما ضحى بكبشن فقال أحدهما للآخر: يا أخى ، أريك كيف ضحى أبونا بكبشيه فقام وأخذ شفرته (سكينه) ونحره ، فهرب القاتل فدخل أبوهما فقلت له: إن ابنك قتل أخاه وهرب ، فخرج فى طلبه فوجده قد افترسه الأسد ، فرجع الأب ولم يتفوه ببنت شفة ، ومات فى الطريق ظمأ وحزناً.

وأخذت الآكلة(١) عروة بن الزبير فى رجله فأشاروا عليه ببترها . وقالوا نسقيك المرقد(٢) فإن الألم ربما عزّب (بعد) معه الصمر .

ثم دخل عليه جماعة فأنكرهم فقال : من هو لاء ؟ قالوا : إنهم جماعة عسكونك إن تتفلت من أيدينا ، قال : أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسى ، ثم مد رجله ، وأعمل الطبيب فيها السكين ، حتى إذا بلغ العظم أغلى الزيت في مغارف الحديد ، وحسم به الدم وعروة لم ينقبض له وجه ، ولم تتغير له سحنة (٣) ، ولم تسمع له أنة ، ولم يكد يتم الطبيب عمله حتى دخل على عروة رجل يعزيه فقال : إن كنت تعزيني عن رجلي فقد احتسبتها ، قال : بل عن ولمدك فقد سقط الساعة في اصطبل وما زالت ترفسه الدواب حتى قتلته .

فما زاد على أن قال: (اللهم إنك أخذت ابناً ، وأبقيت أبناء ، وأخذت عضواً ، وتركت أعضاء ، اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت وإن كنت أخذت فقد أبقيت).

و بحكى أن عبد الله بن مطرف لما مات خرج أبوه مطرّف ( بكسر الراء مع التشديد ) على قومه فى ثياب حسنة ، وقد ادهن فغضبوا فقالوا : عوت عبد الله ، وتخرج فى مثل هذه ( أى المصيبة ) مد هناً ، قال : أفأستكنّ لها ؟

<sup>(</sup>١) الآكلة : داء في العضو يأتكل منه .

<sup>(</sup>٧) المرقد ( بضم الميم وكسر القاف ) : دواء يرقد شاربه كالأفيون يسمى الآن البنج .

<sup>(</sup>٣) السحنة ( بفتح السين والحاء ساكنة أو مفتوحة ) : الهيئة واللون .

وعروة: هو ابن الزبير بن العوام بن خويله بن أسد بن عبد العزى من التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة وهم : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وسليهان بن يسار ، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر ، وخارجه بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد ، وأبو بكر بن عبد الرحمق ابن الخارث أمه أسماء بنت أبي بكر ، وشقيقه عبد الله بن الزبير - وأخوه الأبيه مصعب بن الزبير ولدسنة ٢٣ ه في خلافة سيدنا عمر ، ومات سنة ٢١ ه م .

وقد وعدنى ربى تبارك وتعالى عليها خصالا كل خُصلة (بفتح الحاء أى صفة) منها أحب إلى من الدنيا كلها ، قال تعالى :

« وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » .

وأختم هذا الموضوع بنصيحتى إلى كل من تنزل به مصيبة أن يصبر علىها عند أول نزولها ، وساعة وقوعها لأنها ترد على القلب بغتة فيكون للمصيبة شدة ، فإذا صبر الشخص حينتذ كان صبره محموداً ، فيترتب عليه جزيل الثواب ، وعظيم الأجر .

روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه (كما فى البخارى وغيره) قال : مر النبى صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكى عند قبر على ابن لها فقال لها : (يا أمة الله اتبى الله واصبرى) فقالت : إليك عنى فإنك لم تصب بمصيبتى ولم تكن تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام.

فر بها الفضل بن العباس فقال لها: إن الذى أمرك بالصبر هو النبى صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين ، فقالت : يا رسول الله لم أعرفك فاعذرنى فقال لها عليه الصلاة والسلام : (إنما الصبر عند الصدمة الأولى).

وقد اغتفر لها الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل منها .

(وبعد) فقد نص العلماء كالحافظ بن حجر العسقلانى فى فتح البارى على شرح البخارى ، وابن عابدين المسمى بمحمد أمين بن عمر عابدين فى حاشيته المشهورة المسماة برد المختار على الدار المختار على أن تكفير المصائب للذنوب لايتوقف على الصبر وأن المتوقف على الصبر إنما هو الثواب لأن المصائب عقوبات على الحطايا ، والعقوبة لا يشترط الصبر علمها والله أعلم .

#### امرأة تجزع لموت ابنها(١) ثم تتوب إلى ربها:

كانت فى بلدتى (الشيخ عيسى(٢)) منذ خمسين سنة امرأة تسمى فاطمة بنت رشوان ليس لها فى دنياها إلا ابن وحيد يدعى محمداً وكان يقرأ معى

<sup>(</sup>١) جزع يجزع جزءاً ( من باب طرب ) حزن ولم يصبر .

<sup>(</sup>٢) الشيخ عيسى : بلدة من بلاد صعيد مصر ومن أعمال محافظة قنا تقع شمالي مدينة قناد.

فى كتاب القرية هو قرة عينها ، وثمرة فؤادها ، وفلذة كبدها ، وأملها المرجى .

ولكن الموت اختطفه من بين أحضانها بعد ما استوفى أجله ، وانقضى عره ، وهو فى أوائل العقد الثانى من حياته فصارت تلك الأم تصرخ بأعلى صوتها باكية جزعة ، تندب وتنوح ، وتلطم خدمها ، وتشق ثيابها ، وتدعو بدعوى الجاهلية ، وأخذت تسب خالقها بأقذع الشتائم ، وترمى السها بالحجارة اعتقاداً منها أنها بعملها هذا تأخذ بثأرها من ربها وخالقها ، والمنعم عليها ، والذى له ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بقدر ، ولكنها ثابت بعد ذلك إلى ربها توبة نصوحاً ، وأنابت إلى مولاها حسن الإنابة ، وعرفته حتى المعرفة فصلت وصامت ، وقنتت وخشعت ، وصدقت فى قولها ، وأخلصت لله فى عملها ، وصارت تغسل الموتى من المسلمات بدون أجر ابتغاء وجه الله ، وطلباً لرضاه وثوابه ، وتحسيناً لعلاقها بربها .

فشاهدت بعينى رأسى وجهها مشرقاً وضاء بعد توبتها . والرجوع إلى منشئها ، عليه علامة التوبة الصادقة وسمة الصلاح والتقوى ، وعاشت على ذلك بضع سنين حتى وافاها الأجل المحتوم . وفاضت روحها إلى ربها فتحدث

على بعد يقدر بتسعة من الكيلو مترات ، وعدد سكانها ثلاث آلاف نسمة تقريباً كلهم مسلمون
 إلا قليلا من المسيحين .

وبها قبائل عدیدة : کقبیلة کوار ، ومصطلی حسن ، وعمان ، وعلی حسن ، والدیقشی ( الحلایلة ) ، وغانم ، ومغم ، و آل خلیفة عوض وشخصی المتواضع مها .

ومن قبائلها أيضاً : الجرابيع ، والحسنية ، وسكوت ، وبدرية ، وجاد الله ، والخضورة . وسميت بلدتنا بالشيخ عيسى لوجود ضريح فيها لولى من أولياء الله يسمى بالشيخ عيسى ، ولا أعرف مدى صحة صاحب هذا الضريح وتاريخه والعلم لله وحده وبها الآن أكثر من ثلاثين شخصاً من المتعلمين الذين يحملون شهادات عليا مهم شخصى صاحب هذا المؤلف وهذا العدد آخذ . في الزيادة بإذن الله .

وبها أيضاً عدد لا بأس به من الذين يحملون شهادات متوسطة ، وهى الآن بحق آخذة بخلى واسعة فى التعليم ، وسيكون فيها إن شاء الله بهضة تعليمية مباركة ، وبها مسجد عظيم ، ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم تتبع الأزهر الشريف ومدرسة ابتدائية تتبع وزارة التربية والتعليم ، ووحدة صحية ، ويشتهر أهلها بالاستقامة والهدو، وحب العمل ، بارك الله فيها ، ودفع مكانها في العملية .

الناس عنها حديثاً طيباً ، وأثنو عليها ثناء جميلا ، وترحموا عليها ، ودعوا لها مخبر .

طیب الله ثراها ، ورحمها رحمة واسعة ، وأسكنها فسیح جناته . ودار رضوانه .

#### البكاء على الميت وحكمه:

البكاء على الميت جائز متى كان بدمع العين ، ولم يصحبه ندب أو نياحة أو صراخ وعويل .

فنى صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله لا يعذب بدمع العين ، و لا بحزن القلب ، ولكن يعذب بهذا أو يرحم . وأشار إلى لسانه . )

وقد بكى عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم(١) حين مات بإرسال الدمع من عينيه الشريفتين فقط فقال عبد الرحمن بن عوف : وأنت يا رسول الله فقال : (يا ابن عوف ، إنها رحمة - إن العين تدمع ، والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون) .

(أخرجه البخارى ومسلم)

وروى عن أسلمة بن زيد رضى الله عنهما قال : أتى رسول الله بأميمة

<sup>(</sup>۱) إبر اهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولد بعد بلوغ عمر الرسول عليه الصلاة والسلام ستين سنة قمرية ، ولم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم ولد باق على قيد الحياة إلا السيدة فاطمة الزهراه رضى الله عنها ، وتخير له الرسول صلى الله عليه وسلم مرضعة تدعى أم سيف ، وجمل فى حوزتها سبعاً من المساعز ، لترضعه من لبنها ، وكان إبر اهيم عليه الصلاة والسلام شبيها بأبيه محمد عليه الصلاة والسلام ، ومات وهو ابن ثمانية عشر شهراً ودفن باليقيع .

وكانت أمه تسمى مارية القبطية بنت شمون التي ولدت في قرية من صعيد مصر تسمى حفن ( بالحاء والغاء ) تقع على الفغة الشرقية لنيل مصر ، أهداها المقوقس عظيم القبط هي وأخبها سيرين الرسول عليه الصلاة والسلام وأشياء أحرى ، فاختار الرسول عليه الصلاة والسلام مادية فغسه ووهب شقيقتها ( سيرين ) لشاعره حسان بن ثابت فأنجب منها ولده عبد الرحمن بن حسان الشاعر ابن الشاعر ، وأهديت مارية فوصلت إلى المدينة سنة ثمان من الهجرة ، وتوفيت صفة ست عشرة في خلافة عمر وضى الله عنه ، وكان عمر وضى الله عنه يجمع الناس بنفسه لشهود جنازتها وصلى عليها عمر وضى الله عنه ودفئت بالبقيع .

إبنة زينب (بنت رسول الله . صلى الله عليه وسلم وزوج أبى العاص بن الربيع ابن خالباً) ونفس أميمة تقعقع ( أى تتحرك وتضطرب) كأنها فى شن بفتح الشين المعجمة ( أى قربة قديمة يابسة ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لله ما أخذ ، ولله ما أعطى ، وكل إلى أجل مسمى ) . فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد بن عبادة : (سيد الحزرج) يا رسول الله أتبكى ؟ أو لم تنه عن البكاء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما هى رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء) .

وورد أنه لما دفن سيدنا عمر بن الحطاب رضى الله عنه أقبل عبد الله بن مسعود، وقد فاتته الصلاة عليه فوقف على قبره يبكى وطرح رداءه ثم قال: (والله لئن فاتتنى الصلاة عليك لا فاتنى الثناء عليك، أما والله لقد كنت سخياً بالحق خيلا بالباطل ترضى حين الرضا، وتسخط حين السخط ما كنت عباباً ولا مداحاً فجز اك الله عن الإسلام خبراً).

أما الندب : وهو تعديد محاسن الميت كواجملاه ، واكبداه ، واجسراه و غير ذلك من ألفاظ الجاهلية .

والنوح : هو رفع الصوت بالندب .

وكذا الإفراط فى رفع الصوت بالبكاء على الميت وإن لم يكن معه ندب ولا نوح فهذا كله حرام ومثل ذلك فى الحرمة :

ضرب الوجه ، وشق الجيب ونحوهما ، ونشر الشعر ، وتسويد الوجه بالطين وغيره ، وإلقاء الرماد على الرأس ، وعدم إتيان النساء الحليلات ، وتحريم بعض الأطعمة مدة معلومة إلى غير ذلك من كل فعل يتضمن إظهار الجزع الذي ينافى التسلم ، والقضاء لله رب العالمين .

یشهد لذلك ما ورد فی الصحیحین ( البخاری ومسلم ) عن عبد الله بن مسعود(۱) رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : ( لیس منا من لطم الخدود ، وشق الجیوب ، ودعا بدعوی الجاهلیة ) .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى ، الصحابى الجليل ، كان من السايقين إلى الإسلام ، تحمل كثيراً من العذاب فى مكة ، وكان قصير القامة قدر ذراع ، كما كان دقيق الساقين , قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 'لرجل عبد الله أثقل فى الميزان من أحد شهد بلداً=

وفى الصحيحين أيضاً عن أبى موسى(١) الأشعرى أنه قال: (أنا برىء من برىء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: برىء من الصالقة(٢) ، والحالقة(٣) ، والشاقة(٤) ) .

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عهداً على اللهاء إن نساء وسلم عهداً على النساء حين بايعهن ألا ينحن ، فقال: (لا إسعاد() في الإسلام). أسعد تنافى الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام ، فقال: (لا إسعاد() في الإسلام).

وروى البزار بسند رواته ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة ، مزمار عند نعمة ، ورنة عند مصيبة ). وورد في الحديث الصحيح أن النائحة تكسى يوم القيامة قميصين قميص من جرب(١) ، وقميص من قطران .

فعن أبي مالك(٧) الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله

وبقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ابن مسعود من فقها، العسجابة وعلم لهم بشره الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة ، وتوفى سنة ٣٣ هجرية عن أربع وستين سنة .

<sup>(</sup>۱) أبو موسى الأشعرى : هو عبد الله بن قيس بن سليم ينتهى نسب هذا الصحابى الجليل الله عبد الله عبد الله عبد الأشعر ، لأن أمه و لدته و الشعر على بدنه ، وهو صاحب الهجرات الثلاث :

١ – هاجر من انيمن إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة .

٢ – ثم هاجر من مكة إلى الحبشة .

٣ – ومن الحبشة إلى المدينة بمد فتح خيبر .

وكان رضى الله عنه حسن الصوت بالقرآن ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسم يحب أن يستمع إليه وكان يقول له : لقد أو تيت مزماراً من مزامير داود) .

وهو جد أبى الحسن الأشعرى إمام الأشاعرة من أهل السنة ، استعمله الرسول عليه المصلاة والسلام على زبيد وعدن واستعمله عمر رضى الله عنه على الكوفة والبصرة ، وهو أحد الحكمين في صفين . مات بالكوفة سنة اثنتين وأربعين هجرية وهو ابن ثلاث وستين سنة .

<sup>(</sup>٢) الصالقة ( بالصاد والقاف ) : هي المرأة التي ترفع صوتها بالندب والنياحة .

<sup>(</sup>٣) والحالقة ( بالحاء والقاف ) : هي المرأة التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة .

<sup>(؛)</sup> والشاقة ( بالشين والقاف ) : هي المرأة التي تشق ثيابها عنه نز ول المصيبة .

<sup>(</sup>٥) الإسعاد: هو المساعدة في النياحة .

<sup>(</sup>٦) الجرب ( بفتح الجيم والراء ) : داه يحدث في الجلد بثوراً صفاراً لهــا حكة شديدة .

 <sup>(</sup>٧) أبو مالك الأشعرى : هو الحارث بن عاصم الأشعرى ( نسبة إلى الأشعر قبيلة مشبورة=

عليه وسلم: (أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركوهن – الفخر في الأحساب(١) ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة ) وقال: النائحة إذا لم تنب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، و درع من جرب ) . (رواه الإمام مسلم وابن ماجه)

و الحكمة فى ذلك أن الأجرب سريع الألم لتقرح جلده ، والقطران (وهو النحاس المذاب ) يقوى شعلة النار ليكون عذاب النائحة بالنار بسبب هذين القميصين أشد العذاب وأسوأه .

وقد سمع سيدنا عمر بن الخطاب مرة ندباً ونياحة فدخل مكان الصوت ، وأحد يضرب الحاضرات بدرته (أى سوطه) حتى وصل إلى النائحة فضربها حتى سقط خمارها(٢) وقال لمن معه : (إضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها ، إنها لا تبكى لشجوكم(٣) ، وإنما تريق دموعها لأخذ دراهمكم ، إنها توثنى موتاكم فى قبورهم ، وأحياءكم فى دورهم ، إنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به ، وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه ) .

وروى أبو داود وغيره عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة والمستمعة).

وعن أسيد بن أبى أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات لرسول الله قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المعروف الذى أخذ علينا ألا تخمش(٤)وجها ، ولا ندعو ويلا ولا نشق جيباً ، ولا ننشر شعراً) (رواه أبو داود)

عبايم سبالصحابي الجنيل أبوموسى الأشعرى، ورثيس طائفة الأشاعرة من أهل السنة أبو الحسن الأشعرى).

قدم أبو مالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأشعريين فى السنة السابعة من الهجرة
عند فتح خيبر ، ومات فى خلافة سيدنا عمر رضى الله عنه بالطاعون (طاعون عمواس المشهور)
وطمن هو ومعاذ بن جبل ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وشرحبيل بن عقبة فى يوم واحد ، روى
عن رسول الله على الله عليه وسلم سبعة وعشرون حديثً .

<sup>(</sup>١) الفخر في الأحساب: هو التماظم بمناقب الآباء، والطمن في الأنساب: هو أن ينسب الشخص غيره لغير أبيه، والاستسقاء بالنجوم: هو اعتقاد أن النجوم تؤثر في نزول المطر. (٢) الحار (بكسر الحاء المعجمة): ما تفطي بدالمرأة رأسها.

<sup>(</sup>٣) الشجو ( بالشّين المفتوحة و ألجيم الساكنة ) : و الحزن .

<sup>(</sup>٤) يقال : خُشتُ المرأة وجهها من باب ضرب ونصر جرحت ظاهر البشرة ثم أطلق الخمش على الأثر .

(وبعد) فهل يعذب الميت ببكاء(١)أهله عليه بصوت ونياحة أو لا يعذب؟ رالجواب أنه لايعذب ولا يؤاخذ لقوله تعالى فى سورة الأنعام . وفى سورة النجم « ولا تزر وازرة وزرأخرى» إلا إذا أوصى بالبكاء والنوح عليه كما قال القائل(٢) :

إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشق على الجيب يا ابنة معبد لأنه في هذه الحالة يكون هو الذي قد تسبب في البكاء والنوح عليه. وأما ما ورد في الصحيحين عن سيدنا عمر بن الحطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه).

وما ورد فيهما أيضاً عن المغيرة بن شعبة (٣)رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه). فحمولان على ما إذا أوصى الميت أهله قبل وفاته بالبكاء والنوح عليه ، أو نقول :

إن المراد بالعذاب فى هذين الحديثين تألم الميت وتأذيه بسهاعه بكاء أهله عليه ، يشهد لذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم زجر امرأة وهى صفية بنت غرمة عن البكاء على أبيها وقال : (إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه) . فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم ، وفى رواية لا تعذبوا موتاكم .

<sup>(</sup>۱) قيدنا البكاء على الميت في هذا السؤال بالصوت والنياحة لأن العلماء قد أجموا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجود دمع العين فإنه جائز ، كما يفهم ذلك من شرح الإمام النووى على صحيح الإمام مسلم .

 <sup>(</sup>۲) القائل هو طرفة بن العبد ( بفتح الطاء و الراء ) شاعر جاهل ، و أم سعبد هي زوجه ،
 وكان من عادة العرب في الجاهلية أن يوصى الشخص قبل أن يموت بالبكاء و العويل عليه مع المناب و النياحة .

<sup>(</sup>٣) هو المغيرة بن شعبة ( بضم الشين وسكون العين ) بن أبي عامر بن مسعود الثقفي من أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم ، أسلم عام الجندق ، وشهد الحديبية ، وكان موصوفاً بالله عام ، شهد حرب اليمامة ، وفتوح الشام ، وذهبت عينه باليرموك ، وشهد القادسية وغيرها استعمله معاوية على الكوفة فلم يزل عليها إلى أن مات سنة خمسين من الهجرة ودفن بها .

روى عنه من الصحابة : أبو أمامة الباهل ، والمسور بن مخرمة ، وقرة المنزفي ومن التابعين أو لاده : عروة، وحمزة ، وعقار ( بالقاف المشددة ) ، وروى عنه مسروق ، وقيس ابن أبي حازم وأبو واثل وغيرهم .

ومعنى استعبر له صاحبه أنه يبكى لأجل بكائه `، ويتألم له .

قال الحسن البصرى من كبار التابعين وأجلائهم : ( شر الناس للميت أهله يبكون عليه . ولا بهون علمهم قضاء دينه ) .

والحلاصة أن الميت إذا كان له تسبب فى البكاء عليه بالصوت فالعذاب على حقيقته . ويعذب بفعل نفسه حيث تسبب فى ذلك ، وإلا فمحمول على تألمه و تأذيه .

# علامات حسرابخ المردسوئها

حسن الخاتمة : هو الموت على الإيمان ، الموجب للخلود في الجنان .

ومن أسباب حسن الحاتمة مراقبة الله تعالى على الدوام وهي مقام الإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك ، ومن الأسباب أيضاً تقوى الله التي هي رأس الأمر كله ، ولحسن الحاتمة وجميل العاقبة علامات كثيرة :

۱ – منها دوام التوبة النصوح ، وقرع بابها ، والأسف على ما فات مما اقترف الإنسان من الآثام ، فالتوبة تمحو الحطايا ، وتزيل ران القلوب ، وتغسلها من رجس الذنوب، فقد صح مرفوعاً (إن المؤمن إذا أذنب نكتت نكتة سوداء في قلبه ، فإن تاب واستغفر صقل قلبه ، وإن لم يتب زادت حيى تعلو قلبه ).

٢ ــ ومها امتلاء جوف الإنسان بالخوف والوجل ، والرهبة والخشية من الخالق الأعظم ذى البطش الشديد أيام صحته وعافيته ، وقبل مرض موته ، ودنو أجله مغلباً الحوف على الرجاء ، قال الله تعالى : وحافون إن كنم مومنن (١) » ، « و لمن خاف مقام ربه جنتان (٢) » .

٣ ــ ومها توفيق الله الإنسان إلى العمل الصالح قبل مجيء الأجل ، وإتيان
 ١ لموت . فلا تراه إلا منتقلا من الأقل إلى الأجل ، ومن الطالح إلى الصالح ،

<sup>(</sup>١) سورة آن عران آية: ١٧٥.

 <sup>(</sup>۲) سورة الرحن <sup>7</sup>ية : ۲۱ .

ومن فعل الشر إلى فعل الخير ، ومن ترك الصلاة إلى فعلها والمواظبة عليها إلى غير ذلك من العبادات وفعل الخبر .

قنى الخبر (إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قيل : كيف يستعمله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل الموت ) . (رواه الترمذي والحاكم )

وفى خبر آخر (إذا أحب الله عبداً عسله) بفتح العين والسين المهملتين بالتخفيف والتشديد أى جعله حلواً كالعسل) وهو مجاز عن توفيق الله .

قيل : وما عسله يا رسول الله ؟ قال : (يفتح له عملا صالحاً قبل موته ، ثم يقبضه عليه) . (رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن)

٤ -- ومنها أن يموت الإنسان وهو يحسن ظنه بربه ، ويغلب الرجاء على الحوف في مرض موته ، ويطمع في رحمة ربه ، وعفو مولاه لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ، يعفو عن السيئات ، ويقيل العبرات . ويمحو الحطيئات روى جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته : (أى بثلاث ليال) (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) (أى يظن أنه يغفر له ويرحمه ، ويعفو عنه) .

(رواه الإمام مسلم)
وإذا امترج خوف العبد برجائه عند سياق الموت كان ذلك محموهاً
وجميلا ، فقد روى أنس بن مالك خادم الرسول رضى الله عنه قال : دخل
النبي صلى الله عليه وسلم على شاب و هو فى الموت فقال : كيف نجدك؟ قال :
أرجو الله وأخاف ذنوبى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا مجتمعان في قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما خاف) .

( رواه الترمذي وحسنه )

و دخل واثلة(١)بن الأسقع رضى الله عنه على مريض فقال : أخبرنى كيف ظنك بالله ؟ قال : أغرقتنى ذنوب لى وأشر فت على الهلكة (أى الهلاك) والكنى أرجو رحمة ربى .

<sup>(</sup>۱) واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد يا ليل بن ناشب الكنانى البينى. أسم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك وكان من أصحاب الصفة ، وأقام بالمدينة ثم سكن البصرة وله يها دار ، ثم سكن الشام بقرية البلاط على ثلاثة فراسخ من دمشق ، وشهد فتح دمشق وشهد المفازى بعدمشق وحمس ، ثم تحول إلى فلسطين و لزل بيت المقدس ، و تونى بها سنة ثلات و ثمانين هجرية وهو ابن مائة و خمس سنين .

فكر واثلة وكبر أهل البيت بتكبيره ، وقال : الله أكبر . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل ( أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما شاء إن خيراً فخير وإن شراً فشر ) ، وفى رواية : ( أنا عند ظن عبدى فلا يظن بى إلا خيراً ) .

۵ ــ ومنها أن يبتسم عند خروج روحه لما يراه من بشائر الرحمة ،
 كالملائكة التى تدفع عنه الفتان ، وكالنعيم الذى يراه معداً له فى جنة الحلد والرضوان ، كما حصل لعبد الله(١)بن المبارك فإنه لما شارف الموت فتح عينيه وضحك ، وقال : (لمثل هذا فليعمل العاملون) .

٦ - ومنها - أن يعرق جبينه فقد صع مرفوعاً .

(المؤمن بموت بعرق الجبين) رواه الترمذى والحاكم وغيرهما ، وإنما ح يعرق جبين المؤمن لمنا يعتريه حينتذ من شدة الحياء لنحو تذكره ما سلف من تقصيره.

٧ - ومنها - أن يظهر عليه نور ساطع ولو على بعض أعضائه كما حدث الشيخ أبو صالح المؤذن قال : مرض الشيخ أبو محمد الجويني (٢) سبعة عشر يوماً ، وأوصاني أن أتولى غسله وتجهيزه ، فلما توفى غسلته ، فلما لففته في كفنه رأيت يده الميني إلى الإبط زهراء منبرة من غير سوء ، وهي تتلالاً تلألو القمر ، فتحدرت وقلت في نفسي : هذه بركات فتلويه .

٨ – ومنها – تحدث الناس بالثناء على الميت بالخير فقد روى البخارى

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحظل التميمى المروزى من أتباع التابعين ، أحد الأئمة الأعلام . كان فقيهاً عالمـاً زاهداً عابداً سخياً شجاعاً شاعراً . وكان أبوه مملوكاً لرجل من همدان ولكنه أعتقه وزوجه بنته التي ولدت عبد الله هذا .

قال ابن مهدى : الأئمة أربعة سفيان ومالك وحماد بن زيد ، وابن المبارك ، وقال الإمام حمد : لم يكن فى زمن ابن المبارك أطلب للعلم منه ، وكان صاحب حديث حافظاً . وقال ابن معين : ما رأيت من يحدث لله إلا ستة مهم ابن المبارك وكان ثقة عالماً متثبتاً صحيح الحديث . ولد صنة ثمانى عشرة ومائة هجرية ومات منصرفاً من الجهاد فى رمضان جهيت سنة إحدى وثمانين ومائة وله ثلاث وستون سنة .

 <sup>(</sup>۲) أبو محمد : هو عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين (أبي المعالى عبد الملك)
 المحتوفى سنة أربع أو ثمسان وثلاثين وأربعائة بنيسابور ، كان عالماً فاضلا ، صالحاً مباركاً .

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: (مروا (أى الصحابة) بجنازة فأثنوا عليها خبراً ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: وجبت ، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً فقال: وجبت ) . فقال عمر بن الحطاب . ما وجبت ؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: (هذا أثنيتم عليه خبراً فوجبت له الجنة ، وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار ، أنتم شهداء الله فى الأرض) والمعتبر شهادة أهل الفضل والصدق لا أهل الفسوق والفجور ، ولا من بينه وبين الميت عداوة ، لأن شهادة العدو لا تقبل .

أما الأسباب المقتضية لسوء الحاتمة والعياذ بالله كما قال العلماء . فهى : النهاون بالصلاة ، وشرب الحمر ، وعقوق الوالدين ، وأذى المسلمين ، وأذى من لهم مالنا وعليهم ما علينا من أهل الذمة والعهد .

وأما علامات سوء الحاتمة فمنها:

اسوداد الوجه ، وزرقة العينين ، ونتن الرائحة ، وتغير صورته عند الموت وتحدث الناس عنه بالشر .

جعلنا الله من أهل الحاتمة الحسنة ، والعاقبة الحميدة ، ومن أهل السعادة في الدنيا والآخرة(١) .

# أكام نتعسان المين

إذا مات ابن آدم ، وفاضت روحه إلى بارئها شد لحياه بعصابة عريضة تعمهما ، ثم تربط فوق رأسه تحسيناً وحفظاً لفمه ، وأغمضت عيناه حتى لا يقبح منظره ، فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينى أبى سلمة ثم قال : (اللهم اغفر لأبى سلمة ، وارفع درجته فى المهديين ، واخلفه فى عقبه فى العالمين ، وفسح له فى قبره ، ونور له فى العالمين ، وفسح له فى قبره ، ونور له فيه ) .

ويقول من يقوم بعملية الإغماض : (باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اللهم يسر عليه أمره ، وسهل عليه ما بعده ، وأسعده بلقائك ، واجعل ما خرج إليه خبراً مما خرج عنه ) .

 <sup>(</sup>١) أقول : إن علامات حسن الحاتمة وسوئها إنما هي علامات ظنية وليست بقطعية ٤
 ونحن نسترشد بها ولا نجزم .

وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خبراً فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت).

(رواه الإمام أحمد وابن ماجه (بالهاء الساكنة لا بالتاء المتحركة).

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام فى هذا الحديث : ( فإن البصر يتبع الروح ) معناه أن الروح إذا خرجت من الجسد يتبعها البصر ناظراً إليها إلى أين تذهب .

وبعد إغاض عين الميت يغطى جسده كله ببرد ونحوه صيانة له من الانكشاف، وسترأ لعورته.

لما روى أن سيدنا أبا بكر (١) رضى الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وهو مسجى (أى مغطى) ببر د حبرة (بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها راء) ثوب فيه أعلام ، فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله ثم بكى وقال : (رحمة الله عليك يا رسول الله ، ما أطيبك حياً وميتاً) ثم غطاه .

ولما توفى سيدنا عُمان(٢) بن مظعون كشف النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) هو سيدنا عبد الله بن عثمان بن عامر التيمى من تيم بن مرة بن كعب الصحابى الجبيل ، والصديق المشهور ، كان صديقاً مخلصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها وهو أول من آمن من الرجال بدون تردد ، وقد أسلم على يديه عدد كبير من سادات العرب منهم : (عثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبى وقاص ، وأبوعبيدة ابن الجراح ، وعبد الرحمن بن عوف ) .

تولَى الحلافة بمد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد سنتين وثلاثة أشهر من خلافته فاضت روحه إلى بارتُها فى ٢١ من جمادى الآخرة سنة ١٣ هجرية ( أغسطس سنة ٦٣٤ م ) بعد أن أدى للإسلام خدمات جليلة سجلها له التاريخ بمداد من النور .

ولم يمت خليفة وأبوه حى إلا سيدنا أبو بكر رضى الله عنه ، فإن أباه أبا قحافة ( عَمَانَ ابن عامر ) عاش بمد وفاة ابنه الصديق ، كما ذكره الحافظ السيوطي .

 <sup>(</sup>۲) هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع القرشى من أصحاب وسول الله
 صلى الله عليه وسلم ، ومن السابقين إلى الإسلام .

أسلم فى الثلاثين من عمره بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر إلى الحبشة الهجرتين ، وحرم الحسر على نفسه فى الجاهلية وكان يقول : ( إنى لا أشرب شيئاً يذهب عقل ، ويضحك ب من هو أدف

الثوب عن وجهه ، وبكى بكاء طويلا وقبله بين عينيه فلما رفع على السرير قال : (طوئ لك يا عثمان (أى الجنة) لم تلبسك الدنيا ، ولم تلبسها) .

ويوضع على بطن الميت حديدة لئلا ينتفخ ( والحديد يدفع الانتفاخ لسر فيه كما قيل والله أعلم ) .

وتوضع يداه بجنبه إشارة لتسليمه الأمر لربه .

ومن الأمور المطلوبة بعد ذلك شرعاً أيضاً :

#### ١ - تغسيل الميت:

والأصل في مشروعيته تغسيل الملائكة آدم عليه الصلاة والسلام فقد روى الحاكم(۱) في المستدرك عن أبي بن كعب أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (كان آدم رجلا أشعر (أى كثير الشعر) طوالا (بضم الطاء أى طويلا) كأنه نخلة سحوق (أى طويلة) فلها حضره الموت نزلت الملائكة محنوطه وكفنه من الجنة ، فلها مات عليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثاً ، وجعلوا في الثالثة كافوراً ، وكفنوه في وتر من الثياب وحفروا له لحداً ، وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ، ووضعوا عليه اللهن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا: (يا بني آدم هذه سنتكم من بعده فكذا كم فافعلوا) .

منى )، وكان من أشد الناس اجتهاداً في العبادة ، استأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم في التبتل و الاختصاء فنهاء عن ذلك .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حتى إنه فبله بين عينيه لمما مات ، وبكى عليه ودعا له .

شهد غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومات رحمه الله في شهر شعبان بعد الهجرة بئلاثين شهراً ، وهو أول من دفن بالبقيع وعمره خس وأربعون سنة تقريباً .

<sup>(</sup>۱) ذكر فى كتاب ( نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألممى فى تخريج الزيلمى ) أن هذا الحديث ( أى حديث تغسيل الملائكة آدم عليه السلام ) ذكره الحاكم فى المستدرك ، والبهيق فى الدن ، وابن سعد فى العلبقات .

كلهم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن على ( بالعين على وزن حلى ) بن ضمرة السعدى عن أبي بن كعب .

ورواه أحمد في مستدم عن حماد عن سلمة عن الحسن ( أي البصري ) .

وقال (أى الحاكم): هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (أى البخارى ومسلم) لأن عنى بن ضمرة ليس له راو غير الحسن البصرى.

ورواه أيضاً عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل فى المسند للإمام أحمد .

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: بتغسيل ابنته زينب ( زوج أي العاص وهي أكبر بناته ) لما توفيت في السنة الثامنة من الهجرة وقال لأم عطية ومن معها من النساء: اغسلنها وتراً الحديث.

وقد غسل نبينا صلى الله عليه وسلم بعد موته ، وكذا خليفته أبو بكر من بعده وتوارث الناس تغسيل الميت خلفاً عن سلف إلى يومنا هذا مع عدم الإنكار على ذلك .

ولم يعرف ترك تغسيل الميت إلا في الشهيد .

والسنة في المغسل أن يكون أميناً ومتديناً ، وعارفاً كيفية التغسيل .

وإذا رأى من الميت ما يعجبه كاستنارة وجه الميت ، وطيب رائحته ، وسرعة انقلابه فى المغتسل جاز أن يتحدث به .

أما إذا رأى ما يكره كسواد وجه الميت وبدنه ، ونتن رائحته ، وتغير صورته ونحو ذلك فإنه يحرم عليه أن يتحدث به إلا إذا كان الميت مجاهراً بالفسق والظلم حين حياته فيذكر ذلك وعظاً وذجراً لأمثاله لقوله عليه الصلاة والسلام :

(أذكروا محاسن موتاكم ، وكفوا عن مساويهم) (أخرجه أبو داود والتر مذى ، وصححه بن حبان) .

#### ٢ - تكفن الميت:

بجب تكفين الميت من ماله الحالص ، فإن لم يكن له مال فكفنه على من تلزمه نفقته في حال حياته ، فإن لم يكن لمن تلزمه نفقته مال كفن من بيت الحال إن كان للمسلمين بيت مال وأمكن الأخذ منه ، وإلا فعلى جماعة المسلمين القادرين إذا قام به البعض سقط عن الباقين .

وَمثل الكفن في هذا التفصيل مؤن التجهيز كالحمل إلى المقبرة والدفن ونحوه .

#### كفن الرجل:

يكفن الرجل للسنة في ثلاثة أثواب:

١ ــ درع من أصل العنق إلى القدمين ليس له كمان ولا جيبوهو الشق
 النازل على الصدر .

٢ - وإزار من الرأس إلى القدمين.

٣ ــ و لفافة تزيد على ما فوق الرأس والقدم ليلف فيها الميت . وتربط من أعلاه وأسفله .

فقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب بيض سحولية (بفتح السين وضمها) منسوبة إلى قرية باليمن تسمى سحول من كرسف (بضم الكاف والسين) أى قطن ليس فيها قميص ولا عمامة.

قال أبو عبد الله الحاكم ( تواترت الأخبار عن على وابن عباس وعائشة وابن عمر وجابر وعبد الله بن مغفل رضى الله عنهم فى تكفين النبى صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ) .

وروى عنها أيضاً أنها قالت : نظر أبو بكر إلى ثوب كان بمرض فيه فقال : اغسلوا هذا ، وزيدوا عليه ثوبين وكفنونى فيها قلت : إن هذا خلق ( بفتح الحاء واللام ) أى قديم قال : ( الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة ( بفتح الميم والهاء واللام ) — وهى دم الميت وصديده و نحوه ) .

( رواه البخارى )

## كفن المرأة:

وتكفن المرأة للسنة فى خسة أثواب ، الثلاثة السابقة فى كفن الرجل ، وتزاد عليه خماراً لوجهها ورأسها ، وخرقة عرضها من الثدى إلى الفخذ لربط ثديبها وبطنها ، ويجعل شعرها ضفيرتين ، وتوضعان على صدرها فوق الدرع ، ثم يوضع الخار على رأسها ووجهها فوق الدرع وتحت الأزار ثم تربط الحرقة فوقه ثم تعطف اللفافة .

ومن أراد توضيحاً وتفصيلا في كفن الميت أكثر من ذلك فعليه بالكتب

الفقهية ففيها ما يشى الغلة ( بفتح الياء الأولى من يشنى و بضم الغين و تشديد اللام من كلمة الغلة ) وهى العطش الشديد ، وفيها ما يريح الفواد ، ويوجد الضالة المنشودة .

هذا ويكون الكفن مما كان يلبسه الميت في حياته يوم الجمعة والعيد يكون حسناً فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه) يعنى فليخبر له من الثياب أنظفها وأبيضها وأسترها لقوله عليه الصلاة والسلام: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خبر ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم) (رواه الحمسة إلا النسائى عن ابن عباس وصححه الترمذي، والحديث أخرجه أيضاً الإمام الشافعي وابن حبان (بكسر الحاء) والحاكم والبهتي والإمام أحمد بن حنبل وصححه ابن القطان (بفتح القاف وتشديد الطاء).

ولم يرد فى السنة النبوية ما يفعله أولئك المبذرون رياء وسمعة من تكفن موتاهم بالثياب النفيسة التى غلا ثمنها . وارتفعت قيمتها ، ودق صنعها وزاد عددها عما رسمته شريعة الإسلام الغراء ، ولا شك أن التغالى فى الكفن منهى عنه ، وأنه لا فضل لميت حمل إلى قبره فى كفن ثمين على غيره ، وإنما الفضل بالتقوى . والعمل الصالح : «إن أكرمكم عند الله أتقاكم . إن الله عليم عبير »(١) .

#### ٣ - الصلاة على الميت:

ومن الأمور المطلوبة شرعاً الصلاة على الميت المسلم . وهي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، والمطلوب فيها النية وأربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام ، والقيام فيها من أولها إلى آخرها ، مع استقبال القبلة والطهارة وستر العورة ، والدعاء للميت بخير ، وختمها بالسلام .

وقد فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ، روى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم (صلى على أصمحة النجاشى فكبر عليه أربعاً) ، وفى لفظ قال : (توفى اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه فصففنا خلفه ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وشحن صفوف) (متفق علهما).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات آية : ١٣

وعن عمران بن حصين(١) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه ، قال : فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت ، وصلينا عليه كما يصلى على الميت ) ؟

(رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه)

وأمر الله نبيه بالصلاة على الجنازة فقال تعالى فى سورة التوبة :

« وصل عليهم إن صلاتك سكن فم » : أى راحة وطمأنينة لهم .

وحث عليها صلوات الله وسلامه عليه ، وحافظ عليها المسلمون من بعده إلى يومنا هذا .

و لشدة حرصرسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة على المسلم أنه كان يصلى على قبر من لم يكن قد صلى هو عليه، ولم يكن لديه مانع من الصلاة عليه.

فقد روى أنه كان بالمدينة امرأة تسمى الحرقاء، وتكنى بأم محجن (بكسر الميم وسكون الحاء و فتح الجيم) وكانت تكنس المسجد النبوى و تنظفه ، ولما ماتت صلى عليها بعض الصحابة ولم يكن رسول الله أعلم بموتها ، ولما فقدها سأل عنها فقالوا له : ماتت قال : أفلا آ ذنتمونى (أى أعلمتمونى بموتها) دلونى على قبر ها فدلوه فقام على قبر ها وصلى عليها ثم قال : (إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وأن الله ينور ها لهم بصلاتى عليهم) .

#### ٤ - حمل الجنازة وتشييعها :

ومن الأمور المطلوبة شرعاً أيضاً حمل الجنازة وتشييعها (أى اتباعها). والحكمة فى ذلك هى : الاتعاظ بالموت، واستحضار جلاله، والاستعداد له حتى تخشع القلوب، وترجع النفوس عن غيها، وتعلم أن الدنيا عرض زائل، وحطام فان، وأن الآخرة خبر وأبتى، وأن العاقبة للمتقنن.

وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام على تشييع الجنازة واتباعها ، وجعل جزاء ذلك أجراً كريماً ، وثواباً جزيلا ، روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى على جنازة فله

<sup>(</sup>۱) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعى الكعبى . أسلم فى عام خيبر ، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات ، وكان من فضلاء الصحابة ، كما كان مجاب الدعوة ، ولم يشهد الفتنة ، وكان فى مرضه تزوره الملائكة ، وقد طال مرضه بالاستسقاء وهو صابر عليه ، توفى بالبصرة سنة ٢ ه ه و بتى له عقب فيها .

قير اط ، ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قير اطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد ( جبل بالمدينة معروف ) فذكر ذلك لآبن عمر فأرسل إلى عائشة رضى الله عنها فسألها عن ذلك فقالت : صدق أبو هريرة فقال ابن عمر : ( نقد فرطنا في قراريط كثيرة ) .

قال أبو عيسى الترمذى : حديث أبى هريرة صحيح قد روى من غير وجه.
ومما حث عليه الشرع وندب إليه الإسراع فى السير بالجنازة إسراعاً
وسطاً فوق المشى المعتاد وأقل من الهرولة لما روى فى البخارى عن أبى هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة
فخير تقدمونه إليها، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)
(أخرجه الستة)

وروى ابن عمر رضى الله عنهما قال: لما حضرت الوفاة عمر وغشى عليه فأخذت رأسه فوضعته فى حجرى فقال عمر: (ضع رأسى بالأرض لعل الله يرحمنى ، فسح خديه بالتراب وقال: ويل لعمر إن لم يغفر له! فقلت له: وهل فخدى والأرض إلا سواء يا أبتاه ؟ فقال: ضع رأسى بالأرض لا أم لك كما آمرك ، فإذا قضيت (أى مت) فأسرعوا بى فى حفرتى فإنما هو خير تقدمونى إليه ، أو شر تضعونه عن رقابكم ، ثم بكى ، فقيل له: ما يبكيك ؟ قال خبر الساء: لا أدرى إلى جنة ينطلق بى ، أو إلى نار) .

ويستحب لمن رأى جنازة أن يقول عند رؤيتها:

(الله أكبر) ثلاث مرات . (هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله . وما زادهم إلا إيماناً وتسليما ) أو يقول : سبحان الحي الذي لا يموت أسداً .

ويباح لمن مشى مع جنازة أن يمشى أمامها وخلفها وعن بمينها وعن شمالها فقد قال أنس بن مالك رضى الله عنه إنه يمشى بين يديها (أى أمامها) وخلفها وعن يمينها وعن شمالها ، رواه البخارى عنه تعليقاً ووصله عبد الوهاب بن عطاء فى كتاب الجنائز ، ووصله أيضاً ابن أبى شيبة وعبد الرازق كما فى كتاب نيل الأوطار للشوكانى .

وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل لمتبع الجنازة أن يمشى خلفها أو أمامها؟ فذهب الجمهور وجماعة من الصحابة مهم أبو بكر وعمر وعمّان إلى أن المشي

أمام الجنازة أفضل (فقد روىعن ابن عمر أنه زأى النبى عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة). (رواه الخمسة)

#### ما يفعله المشيعون:

و يجب ألا يرفع المشيعون أصواتهم ولو بالذكر وقراءة القرآن ، وقراءة البردة ودلائل الحيرات و يحوها . ومن أراد أن يذكر الله تعالى فليذكره في نفسه ، وليدع للميت بالحير ، ويكره تزيين النعش بأفخر الثياب ووضع علامات الحرير وحلى المرأة ، وطربوش الرجل أو عمامته ، ومشى جماعات أمام النعش بزى خاص معروف وفي أيدهم المحامر والشموع والأباريق .

لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار ) .

وروى عنه عليه الصلاة والسلام أيضاً ( إن الله يحب الصمت عند ثلاث عند تلاث عند تلاث عند تلاث عند تلاث عند تلاوة القرآن ، وعند الزحف ، وعند الجنازة ) .

وقد روى أن أحد المشيعين لجنازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالاستغفار للميت فأنكر عليه عبد الله بن مسعود قائلا له: لا غفر الله لك ، وكان بمسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره ولم ينكر عليه . ومثله ما روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب .

قال فضيل بن عمرو بينما ابن عمر فى جنازة إذ سمع قائلاً يةول: استغفروا له (أى للميت) غفر الله لكم فقال له ابن عمر: لا غفر الله لك.

كذلك لا تتبع الجنازة بموسيقى ونحوها كما يفعله أهل مصر فى زماننا .

وكل ذلك لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام ولا من هدى أصحابه ولا السلف الصالح فهو أمر محدث يلزم منعه واجتنابه . فقد كانوا فى تشييع جنائزهم يلنزمون الأدب والسكون والحشوع حتى إن صاحب المصيبة كان لا يعرف من بيهم لانشغال الجميع بالتفكير فيا هم إليه صائرون وعليه قادمون وهذه البدع فضلا عن أنها تحول دون الاتعاظ ، وتذكر الموت المقصود من تشييع الجنازة تثير الأحزان فى النفوس ولا سيا الموسيقى التى تعزف بنغات شجيات تعبث بالقلوب ، وتصرفها عن جميل الصبر ، وحسن العزاء .

وإننا لننصح للنساء فى زماننا بعدم اتباع الجنازة وتشييعها حيث نخرجن

معها رافعات أصواتهن بالنياحة والبكاء ، كاشفات صدورهن وسيقامهن وأذرعهن صابغات وجوههن بالسوادوغيره .

فعن الإمام على كرم الله وجهه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس فقال لهن: ما مجلسكن ؟ قلن: ننتظر الجنازة قال: هل تغسلن ؟ قلن: لا : قال: هل تعملن ؟ قلن: لا : قال: هل تدلين فيمن يدلى ؟ قلن: لا قال: فارجعن مأزورات ( آثمات مذنبات ) غير مأجورات ( لا ثواب ولا أجر لكن ) رواه ابن ماجه بسند ضعيف من رواية (إسماعيل ابن سليان الأزرق) ، ونقل بن أبي حاتم تضعيفه عن أعلام هذا الفن.

نعم وإن كان هذا الحديث ضعيفاً لكنه وردت آثار تقويه فأصبح حسناً هم ه .

وهنا مسألة جديرة بالبحث والإجابة عنها وهي:

أن بعض الناس عشاق كل غريب ، وهواة كل عجيب . يذيعون ويتحدثون من آن لآخر عن خفة النعش وثقله ، وسرعته وبطئه . ووقوفه وطوافه وطيرانه ، وتعذر دفنه في مقبرة معينة ، وسهولة دفنه في مقبرة أخرى

فهل هذا يا ترى صحيح أو غير صحيح ؟

وإليك الإجابة كما وصل إليها علمي واطلاعي فأقول وبالله التوفيق:

تحدثنا السنة النبوية الصحيحة أن سعد بن معاذ زعيم الأوس وسيدهم ، والذى مات شهيداً من جرح أصابه فى غزوة الحندق فى السنة الرابعة من الهجرة بعد حكمه فى يهود بنى قريظة ، قد أكرمه الله بكثرة الحاملين والمشيعين له من الملائكة الكرام واستبشارهم بروحه ، وقدومها إلى المللأ الأعلى وباهتراز عرش الرحمن له فرحاً وسروراً ، ونخفة جثمانه .

فقد روى أنه كان بادناً (أى عظيم البدن بكثرة لحمه) فلما حمله الناس وجدوا له خفة فقال رجال من المسلمين: والله إن كان لبادنا، وما حملنا جنازة أخف منه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إن له حملة غيركم، والذى نفسى بيده لقد استبشرت الملائكة بروح سعد، واهتز له العرش)، وأخرج النسائى عن ابن عمر رضى الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (هذا (أى سعد بن معاذ) الذى تحرك له العرش، وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لقد ضمضمة (أى ضمه القبر بحافتيه) ثم فرجعنه).

وفى الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عهما قال:
ميمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: (اهتز العرش لموت سعد بن معاذ).
وأخرجه أحمد والبزار عن عبد الله بن عمر، والحاكم عن أسيد بن حضير والطبر انى عن معيقب، وأحمد وأبو يعلى عن أبى سعيد الحدرى.

يوخذ مما تقدم أن بعض من يكرمه الله من عباده المتقين . وأوليائه الصالحين يكون من إكرامه له تخفيف جنازته على حامليها مهما عظم جنانه ، وكثر لحم بدنه .

وقد يكون من إكرامه أيضاً الإسراع به إلى ما أعده الله له من النعيم المقيم ، والفضل العظيم : « ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » . على أنه ليس ببعيد أن نقول : إن روح الميت الصالح عند الله وهي مدرجة بن جسده وكفنه قد عاونت وساعدت الحاملين للجنازة .

ومعلوم أن للروح المطلقة من أسر البدن وعوائقُه من التصرف والقوة ، والنفاذ والهمة والسرعة ما ليس للروح المحبوسة فى البدن .

فحصلت بمعاونة الروح ومساعدتها للحاملين للجنازة هذه الحفة وتلك السرعة للميت وهو على النعش لترى ما أعده الله لها من النعيم في قبرها وفي برزخها وهي مع هذا تقول للملائكة المصاحبين للنعش وهو محمول قدموني ، قدموني أي اسرعوا بي لأرى ثواب عملي الصالح الذي عملته.

فقد أخرج البخارى فى صحيحه عن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم ، فإن كانت صالحة قالت: قدمونى قدمونى ، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها (أى يا حزنى ويا هلاكى) أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق (أى مات).

أقول: إن ما عدا خفة الجنازة وإسراعها من وقوفها وبطئها ، وطوافها ، وتعذر دفن الميت فى مقبرة معينة وسهولة دفنه فى أخرى فلا أعلم أن له أصلا فى الدين الإسلامى ، وإنما مرجع بعض ذلك إلى فعل الحاملين للجنازة .

فتارة يكونون مجهدين متعبين ، ونفوسهم غير نشيطة ، وصدورهم غير منشرحة ، أو ضعاف الأجسام فيجدون للجنازة ثقلا فيقفون ، أو يسيرون بها سراً بطيئاً .

وتارة يكون النشاط والقوة متوفرين عندهم ولهم غرض من وراء ذلك إذا كان الميت من أرباب ... المشهورين ، أو من قبيلة عرفت بالولاية والصلاح مهما كان حال هذا الميت ، فيأتون بالعجب العجاب فيجرون بالجنازة بحال مزرية ، وبفعلة شنعاء ، وأغاريد النساء تنطلق هنا وهناك ، وتهاليل الرجال تنتشر في الفضاء ، والأعناق تشرئب (أى تمتد) من المنازل لروية النعش الطائر في نظرهم ، ثم يطوفون بالجنازة حول الأضرحة ثم يوقف بها عند باب كل ضريح ذهبوا إليه ، أو يطوفون بها حول القرية من منزل إلى آخر وهكذا دواليك حتى يتعبوا ويتعب غيرهم ، وتمر على ذلك ساعات وساعات .

وغرضهم وغرض من يعاونهم إثبات كرامة للميت ، وهذا الطواف وما ماثله لا يقره الشرع ، لأنه قد يجر إلى إفساد عقائد العامة ، مع ما فيه من فوات سنة الإسراع بالدفن ، ومن السنة إكرام الميت بالتعجيل بدفنه بعد التثبت من موته .

فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) .

بنى طيران النعش من فوق أكتاف الحاملين له كما يزعمون ، فهل هذا يا ترى إذا وضع النعش فى سيارة برية ، أو سفينة بحرية يطير أو لا يطير ؟ الجواب : أننا لم نر أو نسمع ممن يوثق به أن نعشاً قد طار بنفسه و هو موضوع فى سيارة أو سفينة .

ألا فليتق الله الحاملون للجنازة ، ويتجردوا من أهوائهم وأغراضهم المخالفة للشريعة الإسلامية الطاهرة النقية من شوائب الأوهام والضلال ، وليثوبوا إلى رشدهم وعقولهم ، وليتركوا الأفاعيل الشيطانية :

# « إن الله لا مخفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاء » .

نعم إذا ما رأينا نعشاً قد ظار فعلا فى الجو ، وشاهدناه عياناً ، وكان الميت عبداً صالحاً تقياً فهذا الطيران من غير شك يكون كرامة لهذا الميت وهى أمر خارق للعادة أظهره الله على يد هذا العبد الصالح .

فقد أخرج البخاري من طريق هشام بن عروة قال : أخبرني أبي قال :

لما قتل الذين ذهبوا إلى بئر معونة ، وأسر عمرو بن أمية الضمرى قال له عامر بن الطفيل(١) من هذا ؟ وأشار إلى قتيل فقال له : هذا عامر بن فهيرة . فقال : لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السهاء حتى لأنى أنظر إلى السهاء بينه وبين الأرض ثم وضع .

وقال عامر بن الطفيل أيضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه : من الرجل الذى لما قتل رأيته رفع بين السهاء والأرض حتى رأيت السهاء دونه ؟ قال : ( هو عامر بن فهيرة ، وفى رواية إن الملاثكة وارت جثته . وأنزل عليين ) .

وعلى كل حال فإن الروايتين قد اتفقتا على أن عامر بن فهيرة رفع إلى السهاء بعد قتله ، وهذا الرفع تكريم من الله له ، ويعد كرامة لعامر وأمرآ خارقاً للعادة أظهره الله على يد هذا القتيل الصالح الذي صحب الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر الصديق وتشرف نخدمتهما أثناء الهجرة معهما من غار ثور إلى المدينة المنورة . والله أعلم ، وصدق الله العظيم إذ يقول : «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ».

#### ٥ - دفن الميت:

ومن الأمور المطلوبة شرعاً دفن الميت فى قبر يستره، وقد أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين .

قال جل شأنه في سورة عبس : « ثم أماته فأقبره » : أي أمات الله الإنسان و جعل له قبر أيواريه ويستره تكريماً له .

ويحسن أن يدفن الميت بقرب قوم صالحين فقد أخرج ابن عساكر عن

<sup>(</sup>١) عامر بن الطفيل ( بالتصغير ) بن مالك العامرى . كان سيد بنى عامر فى الجاهلية ، وعامر هذا لم يختلف أهل النقل من المتقدمين أنه مات كافراً ، وأنه هو الذى قتل القراء السبعين بعد ما يلغوا بئر معونة ، وانضم إليه قبائل رعل وذكوان والقارة فهجم بهم على القراء الوادعين ولم ينج مهم إلا عمرو بن أمية الضمرى وأخذ أسيراً ثم أعتقه عامر بن الطفيل كبير الغادرين ولما عاد عامر بن الطفيل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كافراً دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابته غدة مات بها .

ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا مات أحدكم فأحسنوا كفنه ، وعجلوا إنجاز وصيته ، واعمقوا له فى قبره ، وجنبوه جار السوء قيل يا رسول الله : وهل ينفع الجار الصالح فى الآخرة قال : هل ينفع فى الدنيا ؟ قالوا : نعم . قال كذلك ينفع فى الآخرة ) .

وذكره الزمخشرى في كتاب ربيع الأبرار ، وخرجه أبو نعيم الحافظ بإسناده من حديث مالك بين أنس بن مالك عن عمه نافع بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين ، فإن الميت يتأذى بالجار السوء).

قال القرطبي فى التذكرة: قال علماؤنا: ويستحب لك رحمك الله أن تقصد بميتك قبور الصالحين، ومدافن أهل الحير فتدفنه معهم، وتنزله بإزائهم وتسكنه فى جوارهم تبركاً بهم، وتوسلا إلى الله عز وجل بقربهم، وأن تجتنب بميتك قبور من سواهم ممن نخاف التأذى بمجارته، والتألم بمشاهدة حاله حسب ما جاء فى الحديث.

يروى أن امرأة دفنت بقرطبة فأتت أهلها فى النوم فجعلت تعتبهم وتشكوهم ، تقول : (ماوجدتم أن تدفنونى إلا إلى فرن الجبر ، فلما أصبحوا نظروا فلم يروا فى ذلك الموضع كله ولا بقربه فرن جبر فبحثوا وسألوا عمن كان مدفوناً بإزائها فوجده رجلا سيافاً كان لابن عامر وقبره إلى قبرها فأخرجوه من جواره ( ذكر هذا أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة ) .

وقال ابن أبى الدنيا(١) : حدثني محمد بن موسى الصائغ أخبرنا عبد الله ابن نافع قال :

 <sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا : هو أبو بكر عبد الله بن عبيدة ( بفتح العين وكسر الباء ) ابن مفيان ابن قيس القرشي مولى بني أمية الممروف بابن أبي الدنيا البغدادي الحافظ المتقن ، صاحب التصانيف الكثيرة في الزهد والرقائق .

<sup>ِ</sup> قال عنه أبو حاتم : إنه بغدادى صدوق ، ولد سنة ٢٠٨ هجرية ، وتولى سنة ٢٨١ هجرية فى شهر جسادى الأولى ,

سمع من أكابر شيوخ وقته كسميد الواسطى ، وخلف بن هشام البزاد ، وأحمد بن حنبل المروزى ، وروى عنه كثير من المتقنين كالحارث بن أبى أسامة ، ومحمد بن خلف ، و محمود ابن سفيد القراطيسي وغيرهم وكان ابن أبي الدنيا مؤدب المعتضد وغيره من أو لاد الخلفاء المباسيين ، ولقد كان رحمه الله ميروفاً بالفضل والعلم والنبوغ .

(مات رجل من أهل المدينة فرأى رجل كأنه من أهل النار فاغتم لذلك ، ثم إنه بعد سابعة أو ثامنة من موته رآه كأنه من أهل الجنة فقال : ألم تكن ؟ قلت : إنك من أهل النار . قال : قد كان ذلك ، إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحين فشفع فى أربعين من جيرانه فكنت منهم ) .

والسنة فى الدفن اللحد ، وإن كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق ، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : (اللحد لنا ، والشق لغيرنا) . (رواه أبو داود والترمذى)

وأخرج الإمام مسلم عن سعد(۱) بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه قال فى مرضه الذى مات فيه : ألحدوا لى لحداً ، وانصبوا على اللبن (أى الطوب الذى لم يحرق) كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ابن حبان فى صحيحه عن جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام ألحد ونصب عليه اللبن نصباً ورفع قبره من الأرض نحو شهر .

وروى أيضاً أن النبى صلى الله عليه وسلم لما توفى اختلف الناس فى أن يشق له عليه السلام فى قبره بأن بحفر وسط القبر حفيرة ثم يوضع فيها ويسوى عليه باللبن أو يلحد بأن يحفر القبر بهامه ثم يحفر فى جانب القبلة حفيرة ثم يوضع فيها عليه السلام ويسوى عليه باللبن . وكان أبو طلحة الأنصارى لحاداً وأبو عبيدة (٢) بن الجراح شاقاً فبعثوا رجلا إلى أبى عبيدة ورجلا إلى أبى طلحة فقال العباس بن عبد المطلب اللهم خر لنبيك أحب الأمرين (أى اجعل الحير في أحب الأمرين اللحد أو الشق) فوجد الرجل أبا طلحة ولم يجد أبا عبيدة وكان العباس رضى الله عنه مستجاب الدعوة .

 <sup>(</sup>١) هو سعد بن مالك (أبي وقاص) الزهرى أسلم و هو ابن ١٧ سنة فغضبت أمه و حزنت لإسلامه ، شهد جميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مشهوراً بالشجاعة و البطولة ، فتح العراق و الفرس و هو أحد العشرة المبشرين بالجنة .

<sup>(</sup>۲) أبو عبيدة بن الجراح : هو الصحابي الجليل عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال يتسل قسيه بفهر بن مالك ، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلا بأمين هذه الأمة و بشره بالجنة ، شهد بدر ، وبقية الغزوات ، وقال فيه سيدنا عمر رضى الله عنه قرب وفاته : لو كان أبو عبيدة بن الجراح حياً لاستخلفته ، مات رحمه الله في سنة ١٨ ه بالشام بالطاعون الذي ظهر بالشام وهو يتونى هـ، مركز القيادة .

ويستحب الجلوس عند القبر بعد دفن الميت بقدر ما ينحر جمل ويقسم لحمه مع تلاوة شيء من القرآن والدعاء للميت لأنه يستأنس بالحاضرين وينتفع بالدعاء وقراءة القرآن.

فقد ورد عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل) رواه أبو داود والحاكم وصححه، واستحب ابن عمر رضى الله عنهما قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها عند القبر بعد الدفن (رواه البيهتي بسند حسن)

وروى الإمام مسلم وغيره أن عمرو بن العاص رضى الله عنه لما حضرته الوفاة قال لابنه فإذا أنا مت فلا تصحبى نائحة ولا نار ، فإذا دفنتمونى فشنوا على التراب شناً ثم أقيموا حول قبرى ما ينحر الجزور ويقسم لحمها حى أستأنس بكم وتنظروا ماذا أراجع به رسل ربى عز وجل . قوله : (فشنوا على التراب شناً) بالشن المعجمة ومعناه : التفريق ويروى بالشن المهملة ومعناه : صب التراب قليلا قليلا قليلا ، أو الصب في سهولة .

ومن السنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر ، وبحرم رفعه زيادة على ذلك روى عن أبى الهياج الأسدى (حبان بن حصين ) قال : قال لى على بن أبى طالب : (ألا أبعثك على ما بعثتنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ) .

قال الترمذى : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكر هون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه .

وقد كان الولاة بهدمون ما بنى فى المقابر مما زاد على المشروع عملاً بالسنة الصحيحة .

قال الشوكانى : والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم .

#### التعزية :

ومن الأمور المطلوبة التعزية وهي التصبر والحمل على الصبر بذكر ما يسلى المصاب ، ويخفف حزنه ، ويهون عليه مصيبته لقوله صلى الله عليه وسلم : (ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة).

( رواه ابن ماجه والبيهتي بإسناد حسن عن عمرو بن حزم)

وقوله عليه الصلاة والسلام : ( من عزى مصاباً فله مثل أجره ) .

(رواه ابن ماجه والترمذي قال: الإمام النووي إسناده ضعيف)

وقوله صلى الله عليه وسلم: (من عزى ثكلى كسى بردين فى الجنة): أى كسى من ثياب الجنة الفاضلة.

(رواه أبو برزة مرفوعاً قال الترمذي : ليس إسناده بالقوى )

#### وقت التعزية :

ووقت التعزية من حين الموت إلى ثلاثة أيام إلا أنها بعد الدفن أفضل لأن أهل الميت قبل الدفن يكونون مشغولين بالتجهيز والتكفين ثم إن وحشهم بعد الدفن أكثر وتكره بعد تلك المدة إلا إذا كان المعزى أو المعزى غائباً فإنها لا تكون حينئذ مكروهة ، وقد كان الناس في زمن الرسول صلى المدعليه وسلم وفي زمن أصحابه والسلف الصالح ينصر فون بعد دفن الميت إلى مصالحهم ويعزى أهل الميت حين المقابلة في الثلاثة الأيام الأولى ، ولم يثبت أنهم جلسوا في مكان معين بقصد أن يذهب الناس إلى تعزيتهم كما في زماننا هذا .

وليس لَتعزية صيغة خاصة إلا أن أحسن صيغة تقال فيها . . هي التي كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ) .

وقد تعورف فى البلاد المصرية صبغ كثيرة منها أن يقول المعزى لصاحب المصيبة : ضاعف الله أجرك وغفر لميتك ، ومنها بارك الله فى حياتك ومنها أعظم الله أجرك وما أشبه ذلك ويقول صاحب المصيبة (استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك).

قال العلماء . فإن عزى مسلماً بمسلم قال : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك ، وإن عزى مسلماً بكافر قال : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وإن عزى كافراً وإن عزى كافراً بكافر قال : (أخلف الله عليك) .

وأما جواب التعزية فيوممن المعزى (أى يقول: آمين) ويقول للسعزى آجرك الله .

ويستحب أن تعم التعزية جميع أقارب الميت إلا المرأة الشابة التي يخشى منها الفتنة وكذلك الصغير الذي لا يميز فإنه لا يعزى . ويكره تكرار التعزية لأن تكرارها بجدد الحزن والأسى للمصاب وفي التكرار مخالفة لما كان عليه الرسول وسلفنا الصالح .

#### طائفة من التعازى:

۱ حزى أعرابى ابن عباس فى أبيه العباس رضى الله عنهما فقال: (خبر من العباس صبر ك بعده ، والله خير منك للعباس) فقال: ابن العباس :

ما عز انى أحد بأفضل من تعزيتك.

٢ -- وكتب عبد الله بن المقفع(١) تعزية لصديق له في ولده فقال:
 أعظم الله على المصيبة أجرك ، وأحسن على جليل الرزء ثوابك ، وعجل لك
 الحلف ، وذخر لك الثواب عليه (٢).

٣ - وكتب شخص إلى صديق له يعزيه فى أخيه المتوفى فقال: ما تصنع يا أخى والقضاء نازل؟ والموت حكم شامل ، وأنت أن تعلم نوائب الدهر لا تدفع إلا بعزائم الصبر (٣) ، فصبر أ صبراً.

ففحول الرجال لا تستفزها الأيام بخطوبها(؛) ، كما أن متون(ه) الجبال لا تهزها العواصف بهبوبها ، وقدر الله هو المقدر ، وأجل الله إذا جاء لا يؤخر وكلما كان من الرزء أوجع كان عليه الأجر أوسع .

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن المقفع هو الكاتب المعروف ، والأديب المشهور ، فارسى الأصل عربي النشأة ، ولد سنة ١٠٦ ه ونشأ بالبصرة وقتل في عهد الخليفة المنصور العباسي يتهمة الزندقة والإلحاد سنة ١٤٢ ه.

<sup>(</sup>٢) ذخر لك الثواب: أى ادخر لك الثواب إلى يوم الجزاء .

<sup>(</sup>٣) عزائم الصبر: قواه أي بالصبر القوى .

 <sup>(</sup>٤) فحول الرجال : عظاؤها ، لا تستفزها : لا تستخفها و لا تزعجها ، و الحطب ،
 الحوادث العظام .

<sup>(</sup>٥) متون الجبال : ظهورها ,

# الرسول صلى الله عليه وسلم من مرض موته إلى دفنه في قبره الشريف

# مرض الرسول صلى الله عليه وسلم :

مرض الرسول: لما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شهر صفر في السنة الحادية عشرة من الهجرة ابتدأ مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابه الصداع والحمى ، ولما اشتد عليه المرض سأل نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذرن له ، فلما اشتد به الألم عندها جعل يأخذ الماء بيده ، ويجعله على رأسه ويقول: واكرباه - فتقول فاطمة (۱) بنت محمد - واكربي لكربك يا أبتى - فيقول لها : رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا كرب على أبيك بعد اليوم) فيقول لها : رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعد يعد الله بن مسعود قال : (دخلت مما أخذ بتوعك توعكاً شديداً ، وروى عن عبد الله بن مسعود قال : (دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فسسته فقلت يا رسول الله: (إنك لتوعك وعكاً شديداً قال : أجل ) إنى أوعك كما يوعك الرجلان منكم قلت إن لك أجرين قال : نعم (والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم منكم قلت إن لك أجرين قال : نعم (والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما يتحات ورق بصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما يتحات ورق الشجر ) . ومعنى يتوعك أي يتألم من شدة الحمي التي أصابته عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>۱) ولدت السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها قبل الرسالة بخمس سنوات ، وكانت أحب النساء إلى أبيها ، تزوجها الإمام على بعد أن بلغت من العمر ١٩ سنة ، وكان زواجها بعد الهجرة بسنتين على أربعائة درهم لهما ، وبعد عام من هذا الزواج الميمون الذى باركه الرسول صلى الله عليه وسلم ، ودعا الزوجين بقوله : ( بارك الله لكما وعليكما وأسعدكما ، وأخرج منكما الكثير الطيب ) ، وضعت ابنها الحسن ، ثم بعد تمام سنة وأشهر وضعت الحسين ، ثم بعد تمام سنة وأشهر وضعت الحسين ، ثم بعد تمام سنة وأشهر وضعت الحسين ، ثم

و توفیت السیدة فاطمة رضی الله عنها بعد وفاة أبیها بستة أشهر ، وكانت وفاتها رضی الله عنها لثلاث خلون من شهر رمضان سنة ١١ ه و هی فی الثامنة و العشرين من عمرها و دفنت بالبقیع على الله الله أراها ، و رضی عنها .

وقالت عائشة رضى الله عنها : ( ما رآيت الوجع على أحد أشد منه على وسول الله صلى الله عليه و سلم ) .

# سكرات موته صلى الله عليه وسلم :

روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح، ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: (اللهم أعنى على سكرات الموت، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ثم نصب أصبعه اليسري وجعل يقول: (إلى الرفيق الأعلى(١) إلى الرفيق الأعلى) ومالت يده في الماء حتى قبض ورأسه الشريف على صدرى قالت فلما خرجت نفسه (أى روحه) لم أجد ريحاً أطيب منها، وقالت أيضاً: (إن من نعمة الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى في يومى وفي بيتى وبين سحرى (بفتح فسكون الرئة وأعلى البطن) ونحرى ، وأن جمع بين ريتى وريقه عند الموت.

وقالت: كان أول من دخل عليه بعد الوفاة عمر بن الحطاب، والمغيرة ابن شعبة رضى الله عهما فاستأذنا فأذنت لها، وجذبت إلى الحجاب فنظر عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واغشياه! ما أشد غشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قاما، فلها دنوا من الباب قال المغيرة يا عمر: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: (كذبت بل أنت رجل محوشك (أى تغشاك) فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بموت حتى يقى الله المنافقين).

وقام عمر يخطب الناس ، ويتوعد بالقتل من قال مات رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم : ويقول : (إن رسول الله في غشية) .

و لم يكن أبو بكرموجوداً لأنه كان بالسنج (إحدى محال المدينة في أطرافها وهي منازل بني الحارث بن الحزرج) ولمبا علم بموت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أقبل مسرعاً حزيناً ، فاستأذن ابنته عائشة فأذنت له فدخِل

<sup>(</sup>١) (الرفيق الأعلى) معناه الإلحاق بالله تعالى ، والأعلى هنا مأخوذ من علو المكانة والمنزلة لا المكان الذى يستحيل على الله تعالى ، وقيل : المراد بالرفيق الأعلى ( الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون).

ورصول الله مغطى ببر د حِبْرة ( بكسر الحاء وفتح الباء ) فكشف عن وجهه وجثا عليه يقبله ويبكى ويقول : رحمة الله عليك يا رسول الله . ما أطيبك حياً وميتاً ، ثم غطاه ، وخرج سريعاً إلى المسجد يتخطى الناس وهم فى المسجد يبكون و يموجون حتى أتى المنبر و نادى الناس فجلسوا وأنصتنوا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال فى خطبته المشهورة : من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت .

« وما محمد إلا رسول قد خلّت من قبله الرسل أفإن مَاثَ أو قَتَل الْقَلْبُمْ على أَعْقَابِكُم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر ألله شيئاً وسيجزئ الله الشاكرين . على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر ألله شيئاً وسيجزئ الله الشاكرين . ( الله مران آية - 182)

فقال غمر : فكأنى لم أثل هذه الآبة قط .

#### غسله عليه الصلاة والسلام:

روى ابن ماجه بسند جيد عن ابن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه عليه عليه عليه وسلم أنه قال : « إذا أنامت فاغسلونى بسبع قرب من بئر غُرُس ( بفضح الغن وسكون الراء ) لأنه كان يشرب منها » .

وقد تولى غسل رسول الله على بن أبى طالب ، والعباش بن عبد المطلب وابنه الفضل ، وأسامة بن زيد ، وشقران مولى رسول الله ، فجعلوا يصبون الماء وأعينهم معصوبة من وراء الستر ، فغسل رسول الله ثلاث غسلات الأولى بالماء القراح ( بضم القاف أى الحالص ) .

والثانية بالماء والسدر (ورق النبق) والثالثة بالماء والكافور . وكان على رضى الله عنه يقول : وهو يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم . بأنى أنت وأى طبت حياً وميتاً وجعل سيدنا على خرقة على يده وأدخلها تحت القميص ثم اعتصروا قميضه ، وحنطوا مساجده (أى وضعوا الرائحة الطيبة على مواضع عبوده . وهي الجبهة واليدان والركبتان) ومفاصله ، ووضئوا منه ذراعيه ووجهه وكفيه وقدميه وجمروه عوداً ونداً .

#### كفنه صلى الله عليه وسلم:

قالت السيدة عائشة رضى الله علها ، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرفس ليس فلها قميص ولا عمامة . (رواه ابن ماجه وغيره . وهي إزار ورداء ولغافة)

#### الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم:

روى ابن ماجه عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال : لما فرغوا من جهازه صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره فى بيته ثم دخل الرجال عليه أرسالا (بفتح الهمزة أى جماعات متتابعين) يصلون عليه حتى إذا فرغوا دخل النساء حتى إذا فرغن دخل الصبيان . ولم يوم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد فأول من صلى عليه حسب و صايته صلى الله عليه وسلم أهل بيته .

#### دفنه صلى الله عليه و سلم :

تفاوض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في دفن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ندفنه بمكة بلده الذي ولد به . وقال بعضهم ندفنه بالمبقيع (جبانة أهل المدينة). وقال آخرون ندفنه في مبيت المقدس مدفن الأنبياء . فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من نبي يقبض إلا دفن تحت مضجعه الذي مات فيه فاعتمد الصحابة على خبر أبي بكر الصديق رضى الله عنه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وكانت و فاته في بيت السيدة عائشة فحفر قبره الشريف أبو طلحة (زيد ابن سهل) في موضع فراشه حيث فاضت روحه الطاهرة و فرش شقر ان(١) خادمه في قبره قطيفة نجرانية كان يتغطى بها ، وقال : والله لا يلبسها أحد بعدك ، وقيل أخرجت هذه القطيفة بعدما وضعها شقر ان في القبر الشريف كما قال الحافظ السخاوى في ألفية السرة .

وفرشت فى قبره قطيفة وقيل أُخرجت وهذا أَثبَتُ ونزل قبره صلى الله عليه وسلم عمه العباس وابناه الفضل وقتم (بضم القاف القاف وفتح الثاء). وعلى بن أبي طالب وأنزلوا رسول الله عليه الصلاة

<sup>(</sup>۱) شقران ( بضم الشين وسكون القاف ) : خادم الرسول صلى الله عليه وسلم و مولاه اشتمر بهذا اللقب ، واسمه صالح ، كان عبداً حبشياً لعبد الرحمن بن عوف فأهداه للنبى صلى الله عليه وسلم ، ثم أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر وشهودها ، وأوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام عند موته وقد حضر شقران غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والسلام فى القبر ، وألحد فيه ، ونصب عليه اللبنات (بفتح اللام وكسر الباء) التسع ولم يشق قبره ، ثم واروه التراب ليلة الأربعاء .

ورش بلال(١) قبره الشريف بقربة مملوءة ماء بدأ من قبل رأسه. وجعل عليه حصباء حمراء وبيضاء (والحصباء: الرمل) ، ورفع قبره من الأرض قدر شبر.

و قد توفى رسول الله فى صبيحة يوم الاثنين ١٣ من شهر ربيع الأول سنة ١٦ هجرية الموافق ٨ من يونيه سنة ٦٣٣ ميلادية و دفن عليه الصلاة والسلام ليلة الأربعاء ١٥ من شهر ربيع الأول وسبب تأخير دفنه اشتغال الصحابة ببيعة أبى بكر حتى تمت .

فیکون عمر المصطفی صلی الله علیه وسلم ٦٣ سنة قمریة کاملة . و ثلاثة أبام ، و إحدى وستن سنة شمسية و أربعة و ثمانين يوماً .

توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، وترك فى الناس أمرين لن يضلوا بعده أبداً ما داموا متمسكين بهما كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) هو سيدنا بلال بن رباح ( بفتح الراه ) واسم أمه حمامة ، وكانا من الحبشة . ولد بمد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بعشر سنين ، و توفى بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بعشر سنين و هو ابن ٦٣ سنة فى خلافة سيدنا عمر رضى الله عنه ، و هو من السابقين إلى الإسلام ، والذين عذبوا تعذيباً أيماً ، اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام للأذان لأنه كان حسن الصوت جميل الإلقاء .

شهد بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها ، ولمنا قوقى عليه الصلاة والسلام المتنع عن الأذان رغم إلحاح الحليفة الأول والشائى عليه وقال : ما أملك صوتاً بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام ، فأرسله سيدنا عمر رضى الله عنه إلى بلاد الشام للجهاد فى سبيل الله كرغبته ، وفى سنة عشرين من الهجرة قوفى سيدنا بلال ، ودفن بمقبرة دمشق .

# القست والثانى في الكلام عن الموال الميت من وضعه في الحد الميت الميت والميت الميت ال

#### القسىر:

القبر: هو تلك الحفرة الضيقة التي لا أنيس بها ولا جليس ، ولا صديق ولا سمير ، اللهم إلا عمل صالح قدمه الميت قبل وفاته فهو أنيس في قبره ، ومزيل وحشته في رمسه .

القبر: هو ذلك المكان الذي يضم بين جوانبه الجثث الهامدة التي لا حراك مها ، ولا نبض في عروقها ، والأجسام البالية ، والعظام النخرة ، والأشلاء المبعثرة ، والشعور المتناثرة ، والأوصال المتقطعة .

رُبُّ لحد قد صار لحدًا مرارًا

ضاحك من تزاحم الأضداد ودَفِين على بقايا دفين

في طويل الأزمسان والآباد(١)

القبر : معول هدم الرءوس والأبدان ، وبيت الهوام والديدان ، ومسيل الصديد والدماء و محط اليلي والفناء .

القبر: موطن العظاء والحقراء، والحكماء والسفهاء، ومنزل الصالحين السعداء، والطالحين الأشقياء.

القبر : محكمة السوال والمناقشة ، والاختبار والمراجعة ، والاضطراب والأهوال ، والتوفيق والتثبيت :

<sup>(</sup>١) الآباد جمع للأبدو البيتان لأبي العلاء المعرى الشاعر الفليسوف العربي .

القبر: إما روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النار ، وإما دار كرامة وسعادة ، أو دار إهانة وشقاوة .

قال سيدنا (١)عمر بن عبد العزيز لبعض جلسائه: (يا فلان ، لقد أرقت الليلة أتفكر في القبر وساكنه ، إنك لو رأيت الميت بعسد ثلاثة في قبره لاستوحشت من قربه ، بمد طول الأس منك به ، ولرأيت بيتاً تجول فيه الحوام ، وبجرى فيه الصديد ، وتخترقه الديدان مع تغير الريح و بلى الأكفان بعد حسن الهيئة ، وطيب الروح ، ونقاء الثوب .

# مناجاة أهل القبور للإمام على كرم الله وجهه :

لما رجع الإمام على كرم الله وجهه من صفين(٢)( بكسر الصادو بالفاء المشددة مع الكسر) وأشرف على القبور قال :(٣) (يا أهل الديار الموحشة ، والمحال المقفرة ، والقبور المظلمة ، يأهل التربة ، يأهل الغربة ، يأهل الوحشة أنتم لنا فرط سابق ، ونحن لكم تبع لاحق) .

أما الدور فقد سكنت ، وأما الأزواج فقد نكحت ، وأما الأموال فقد قسمت ، هذا خبر ما عندنا ، فما خبر ما عندكم ؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال : أما لو أذن لهم فى الكلام لأخبر وكم أن خبر الزاد التقوى .

## أمها القسىر:

كتب الأستاذ: أحمد شوقى محمد العدل كلمة قيمة تحت هذا العنوان في مجلة الإسلام في عددها التاسع والأربعين من سنتها السابعة فقال:

<sup>(1)</sup> هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى وأمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه الحاكم الدائم العائم العائم المائم المائ

 <sup>(</sup>٣) صفين : موضع يقع على الشاطىء الغربى من بهر الفرات بالقرب من الرقة، كانت به الموقعة التاريخية المشهورة التي حدثت في أول شهر صغر في السنة السابعة و الثلاثين من الهجرة بين الإمام على و معاوية.
 (٣) هذه المناجاة ، أو محاطبة أهل القبور للإمام على مدونة بكتاب بهج البلاغة صفحة ١٧٣ من الجزء الثاني الذي شرحه الشيخ محمد حبده .

أيها القبر: أنت المثابة(١) للناس جميعاً ، والباب الذي خلع عليه الدهر سكونه ورهبته ، والزاوية المعتمة في عين الشمس ، والقبة الزرقاء لعشاق السكون ، والسطور الوضاءة لسكرات الحزن ، والنور الوهاج لحديث الدموع والترياق الناجع لمعذب الحس ، والشاطىء الأمين لساحل النكبات ، والراحة للجسم الهالك ، والدفء الهادىء للبدن المرتجف .

أيها القبر: إنى أجد فى سكونك المفزع شفاء لهمسات روحى المضطرمة (٢) ونير ان نفسى المتوهجة ، وألم حسى الفادح البالغ ، وعذاب حياتى الشامل ، قصدتك وأنا السليم المتلوى الصابر المتوجع الحزين الوامق (٣) ، الجائش الصدر ، الهائج الحزن ، الصامت الألم ، الشاعر المكلوم ، النائع المصدور ، لألمس فى ديارك الرحيبة دمعة أطنىء بها لوعتى ، وأبر د بها غليل صدرى ، نعم قصدتك لألمس الراحة من عناء أفكارى الصارخة ، وأحاسيس نفسى الطاغية المتوثبة .

فوقفت بين الأجداث الجائمة في تربتها الغيراء أستمطر الرحمات لنفسى وللهاجعين في تلك الحفر التي يثير منظرها كمين الشجون، ويستمطر ماء العيون. وقفت حيث هناك السكون الرهيب، فلم أسمع نأمة (٤) ولا حركة إلا هبات النسيم تمر مرور التسليم والتحيات، ملوها همسات الحوف والفزع، حيث تذكر الموت وسلطانه. وقفت وقفة المستعبر المستغرق فيما أرى من مصارع الملوك والسوقة والجبابرة، وقادة الفكر، وعلماء الفن، وقرأت في تضاعيف مآ لهم أن الإنسان مهما أوتى من كل شيء سبباً لا يملك أن يفلت من حبالة (٥) هذا الصياد الحني الذي يتخلل صفوف البشر وهم عنه لاهون. نعم قرأت في تلك الصفحات: «كل من عليها فان ويبتي وجه ربك نعم قرأت في تلك الصفحات: «كل من اضطربت في جسمه الروح سالك

<sup>(</sup>١) المشابة : المرجع.

<sup>(</sup>٢) المضطرمة: المشتعلة.

<sup>(</sup>٣) الوامق : المحب.

<sup>(</sup>٤) نأم ﴿ ﴿ أَنَا أَنَا خَفِيفًا ﴾ والنَّامة اسم مرة من نأم .

<sup>(</sup>ه) الحبالة ( بكسر الحاء وفتح الباء مخففة ) : شبكة الصياد .

سبيل السالفين . صائر لا محالة حيث صاروا ، انساقت مشاعرى حيث وكر الخيال . وجثا على الحس شبح محيف ، ولكنه حبيب إلى نفسى المتألمة المحزونة فتلفت فلم أر إلا الحزن محيا مرتسما على كل شيء ، ولم أر فى الشمس لألاءها ولا فى السهاء صفاءها ، ولا فى الزهرة نضرتها ، ولا فى الطبيعة جمالها . ورأيت الأرض مغرة مقشعرة كأنها ثكلى فى ثوب الحداد .

وقفت أردد النظر فى حناياه وزواياه وسطوره فلم أجد إلا الألم شاخصاً على صفحاته ، والحزن محيطاً بطلعته فلم أتمالك أن خاطبته :

أيها القبر: بالله لا تمار كيف ضممت بين حنايا تربتك أجساداً نورانية خلقت من اللجين ؟(١) لها طلعة الشمس وفيها منى النفس، وبها هدوء الحواطر وسكون الحوالج - بربك كيف ضممها بين جوانحك الرهيبة ؟ وكيف عمل ثراك الندى في بشرتها الغضة الناعمة ، وعيونها الساحرة الفاتنة ، وخدودها المتوردة ، ووجهها الحسن الجميل.

أيها القبر: خبرنى بحق السكون الذى يرفرف على فضائك والرهبة التي تنتشر بن أجوائك.

ما حاجتك بهذه الأجساد الناضبة(٢) ؟ وتلك القلوب الدامية والعيون الباكية ، فغرت(٣)فاك فالتهمت من مبدأ الحياة إلى اليوم ، ولم ينته طمعك ، ولم يشبع نهمك(٤) ، وفي كل آن تقول : هل من مزيد .؟

ماذا تصنع ؟ بأولئك الذين كانوا أعزاء على أهلهم وعلينا ، وكانوا مسرح النظر وملء العين وكل الأمل فحطمت الآمال والقلوب ، وخطفتهم من بين ظهرانينا(٥) ونحن أحوج ما نكون إلىهم .

أيها القبر: كم من قلب جريح من قلوب الأحياء يرفرف عليك ، ويحوم حواليك ، فهنيئاً للموتى الذين يجدون في بطنك من الراحة والسكون .

اللجين : الفضة .

<sup>(</sup>٢) الساضية: النحيلة.

<sup>(</sup>٣) فغرت فاك: فتحت فك.

<sup>(</sup>٤) النَّهم ( بفتحتين ) : إفراط الشهوة في الطعام و الحرص عليه .

 <sup>(</sup>٥) ظهر انبنا ( بفتح الظاه و النونين ) و الألف و النون ز ائدتان للتأكيد ، و الممثى أن ظهر امنا
 تدام أو لئك الأعزاه الذين خطفهم التبر ، و ظهر إمنا و راءهم .

والعطف والحنان ، ما ننشده ونحن على ظهر الأرض فلا نجد إليه سبيلا (انتهى بتصرف).

## القير(١) والجدث في القرآن:

ورد فى القرآن الكريم التصريح بذكر القبر (مفرداً وجمعاً) كما ورد التصريح أيضاً بذكر الجدث (وهو القبر ) إلا أنه جاء جمعاً لا غير : وإليك السان.

۱ -- قال الله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قرره إلهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » .

(سورة التوبة - آنة ٨٤)

٢ ــ قال الله تعالى : « وأن الساعة آتية لإ ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور » .
 في القبور » .

٣ ــ قال الله تعالى : « وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من فى القبور » . (سورة فاطر ــ آية ٢٢)

٤ -- قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليه قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور » .

( آخر سورة المتحنة )

ه ــ قال الله تعالى : «ثم أماته فأقبره» : أى جعل له قبراً يستره إكراماً له . (سورة عبس ــ آية ٢١)

٦ – قال الله تعالى : « وإذا القبور بعثرت » . (سورة الانفطار آية : ٤ )

٧ ــ قال الله تعالى: « أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور » .

(سورة العاديات آية : ٩)

۸ — قال الله تعالى : « ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر » . المقابر جمع مقبرة و هى موضع القبور ، ولم يذكر لفظ المقابر فى القرآن إلا فى هذه الآية .

<sup>(</sup>۱) ذكر فى كتب اللغة أنه يقال : قبر الميت يقبره ( بضم الباء وكسرها فى المضارع ) قبراً ( مصدر ) ومقبراً ( مصدر ميمى على القياس ) دفنه ، وأقبره جعل له قبراً ، والمقبر ( بفتح الميم والباء ) : موضع القبر . يقال : هذا مقبر فلان : أى موضع قبره والمقبرة ( مثلثة الباء مع ميم مفتوحة وقاف ساكنة ) والقبر : مدفن الإنسان ، وجمع قبوو .

(١) قال الله تعالى : « ونفخ فى الصور (١) فإذا هم من الأجداث إلى وبهم ينسلون (٢) » . (سورة يس آية : ٥١)

ُ (ب) قال الله تعالى : « فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر خشماً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر » .

(سورة القمر آية: ٦و٧)

(ح) قال الله تعالى : « يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب (٣) يوفضون (٤) » . (سورة المعارج آية : ٤٢)

### مبر ادفات القيسر:

للقبر متر ادفات كشرة منها:

الجُدثِ ( بفتح الجيم والدال ) جمعه أجداث .

وفى الحديث: (نبؤهم أجدائهم): أى ننزلهم قبورهم وقد تبدل الثاء فاء فيقال جدف، والرمس (بفتح الراء وسكون الميم) جمعه رموس، والريم (بفتح الراء وسكون المياء) جمعه ريوم يقال نزلت فى ريم فلان ألحده فيه: أي نزلت فى قبره، والشق، والحفير (بفتح الحاء وكسر الفاء) والضريح ومنه يقال: زرت ضريح الإمام الحسين رضى الله عنه أى زرت قبره، والرجم (بفتح الراء والجمع) جمعه رجام سمى بذلك لما مجمع عليه من الحجارة والرجم فى اللغة الحجارة، والجنن (بفتح الجيم والنون الأولى) جمعه أجنان مهى بذلك لستر الميت وإخفائه فيه، والمنهال (بكسر الميم) جمعه مناهيل. يقال: دفنت الميت في منهال أى فى قبر.

### مي عرف الدفن في القبر؟

عرف دفن الميت فى قبر على ما أعلم ــ والعلم لله وحده ــ عند أول قتيل وجد على ظهر الأرض من بنى آدم هو هابيل بن سيدنا آدم عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) (الصور) ما ينفخ فيه إسرافيل يوم تموت الخلائق ، يوم تبعث ، والمراد هنا بالنفخ في سورة يس ، نفخة البعث والإحياء . (٢) «ينسلون» : أي يسرعون .

 <sup>(</sup>٣) « نصب » : جمع نصوب و هو ما ينصب من الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله .

 <sup>(</sup>٤) « يوفضون ۽ : أي يسر عون .

والسلام قتله شقيقه قابيل ظلماً وحسداً وانتقاماً بسبب الحلاف الذى دار بينهما على أمر زواجهما من أختيهما ، وتقبل قربان هابيل، وعدم تقبل قربان قابيل . ولذلك قصة فى القرآن الكريم فى سورة المائدة يرشد إلى ذلك قوله تعالى :

« واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقن . لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لاقتلك إنى أخاف الله رب العالمن . إنى أريد أن تبوء بإنمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين . فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الحاسرين » .

وبعد أن قتل قابيل هابيل تحبر فى أمر أخيه المقتول كيف يوارى سوأة أخيه ؟ وكان أبوهما آدم غائباً . فبعث الله غراباً بالقرب منهما أخذ ينبش الله الراب بمنقاره ورجليه حتى أقام حفرة فى الأرض ثم وضع غراباً ميتاً أو قتيلا كان معه فى تلك الحفرة وأخذ يثر الراب على الغراب الميت حتى واراه ودفنه.

فتعلم قابيل الظالم من الغراب الحي عملية الدفن ، وعرف كيف يوارى جسد أخيه المقتول هابيل المظلوم .

يرشد إلى هذا قوله تعالى بعد الآيات السابقة .

« فبعث الله غراباً يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب . فأوارى سوأة أخى فأصبح من النادمين » .

#### ولمناذا ندفن الميت في قبر ؟

إننا بدفننا الميت فى قبر نكون قد سترناه ، ووارينا سوأته ، ومنعنا الرائحة الكريهة التى تزكم الأنوف ، وتقزز النفوس عندما يتفسخ جسانه ، وتتمزق أوصاله ، وتتفرق أجزاوه ، وعملنا على عدم روية ما يسيل منه من قيح وصديد ، وعلى عدم مشاهدة الديدان التى تنبعث من بدن الميت ، وتنتشر حوله ، وفى روية كل هذا ومشاهدته إيذاء للناظرين والمشاهدين .

وقد عد الله الإماتة والإقبار من النعم على الإنسان لأن الإماتة وصلة في الجملة إلى الحياة الأبدية ، والأمر بالإقبار أى جعل الميت في قبره يستره تكرمة وصيانة له .

#### التلقن بعد الدفن:

سئل الإمام أحمد عن حكم التلقين بعد الدفن فاستحسنه ، واحتج له بالعمل ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه عن أبي أمامة مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول : يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول : يا فلان ابن فلانة الثانية فإنه يستوى قاعداً ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة فإنه يقول : أرشدنا يرحمك الله ولكنكم لا تسمعون فيقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأنك رضيت بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبالقرآن إماماً فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ، ويقول : انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ، ويكون الله حجيجة دونهما ، فقال رجل : يا رسول الله فإن نم يعرف أمه قال : ينسبه إلى أمه حواء ) .

فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به فى سائر الأمصار والأعصار ' من غير إنكار كاف فى العمل به .

قلت : (أى قال البقاعى فى كتابه سر الروح) : وقال شيخنا (أى ابن القيم صاحب كتاب الروح) : فى تخريج أحاديث الرافعى إسناده صالح وقد قواه الضياء فى أحكامه ، وأخرجه عبد العزيز فى الشافى .

والراوى عن أبى أمامة سعيد الأزدى (انتهى من كتاب سر الروح) .

(وبعد): فإنه فى نفسى شىء من آخر هذا الحديث من قوله: (فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا ولقد لقن حجته، ويكون الله حجيجه دونهما) والله أعلم).

# السوال(١) والعذاب والنعيم في القبر:

اتفق علماء الإسلام على ثبوت كل من سوال الميت وتعذيبه فى القبر إذا كان كافراً أو مومناً عاصياً أراد الله تعذيبه ومن سواله وتنعيمه إذا كان مومناً مطيعاً:

 <sup>(</sup>۱) منكر سؤال القبر وعذابه وتعيمه فاسق وليس بكافر الأن البكفر يكون عند إنكار
 شيء مجمع عليه والسؤال والعذاب والنعيم في القبر لم يجمع عليها بل اختلف فيها .

ولم يخالف فى ذلك إلا بعض(١)المتأخرين من المعتزلة الذين غلبت عليهم ووح الفلسفة حتى مزجوا بها علم الكلام . والفلسفة مبناها على العقل الصرف وإن خالفت الدين .

وقد تمسك هؤلاء المخالفون بشبه أو هي من بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

ونتكلم الآن عن أدلة المثبتين ثم نتبعها بشبه المنكرين والردعليها.

### السوال في القبر وأدلته :

قال المثبتون : إن سؤال الميت في القبر أمر ممكن عقلا وقد ورد به الكتاب والسنة وأجمع عليه الجمهور فيجب الإنمان به .

#### أما الكتاب:

فقوله تعالى فى سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» . . قال ابن عباس (حبر الأمة وترجمان القرآن) فى تفسير هذه الآية : الشهادة يسألون عنها فى قبورهم بعد موتهم .

وقال عكرمة(٢): (مولى ابن عباس وتلميذه ؛ فى تفسير ها يسألون عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر التوحيد فيجيبون بما يوافق ما ماتوا عليه من إيمان أو كفر أو شك) .

<sup>(</sup>١) سبم ضرار بن عمرو ، ويحيى بن كامل ، وقد أنكر ذلك أيضاً الروافض .

<sup>(</sup>۲) هو عكرمة ( بكسر العين والراء بينهما كاف ساكنة ) المغربي البر برى التابعي تملكة ابن عباس بتعليمه ابن عباس بتعليمه المن وقت أن كان والياً على البصرة للإمام على كرم الله وجهه واهتم ابن عباس بتعليمه المقرآن والسنة اهتماماً عظيماً حتى صار من أعلام الأئمة الذين يقصدون من كل صوب ، ويطرق بابهم للاستفتاء والأخذ عبهم ، وظل عكرمة على وقه حتى مات ابن عباس فصار ملكه إلى ولده على فباعه إلى خاله بن يزيه بن معاوية بأربعة آلاف دينار ، فجاء عكرمة إلى سيده على كرمالله وجهه وقال له : ما خير لك ، بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار فاستقال على كرمه الله وجهه من بهته وأعتقه ( أى فسخ البيع الذى بينه وبين خاله بن يزيه ورد إليه عكرمة ) ، وقد عاش عكرمة إلى سنة خس ومائة من الهجرة .

#### وأما السنة:

فنها ما روى عن سيدنا عثمان بن عفان قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل).

(رواه أبو داو دو أخرجه البزار والحاكم وصححه وأقر الذهبي تصحيحه) ومنها ما رواه البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن العبد إذا وضع فى قبره و تولى عنه و ذهب أصابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أشهد أنه عبداً لله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعداً من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم : فيراهما جميعاً).

وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدرى كنت أقول ما يقوله الناس: فيقال: لا دريت(١) ولا تليت - ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصبح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين (الإنس والجن).

في هذين الحديثين دليل واضح على ثبوت سوّال المبت في القبر . وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة بلغت في دلالتها على ذلك حد التواتر المعنوى .

### عذاب القبر ونعيمه وأدلتهما:

وقال المثبتون لعذاب القبر ونعيمه : إن عذاب القبر ونعيمه أمران ممكنان عقلا وقد ورد بهما الكتاب والسنةوأجمع عليهما الجمهور فيجب الإيمان بهما .

### أدلة عذاب القبر من الكتاب:

أولا: قوله تعالى فى سورة الزمر: « وحاق بآل فرعون سوء العذاب . النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » .

 <sup>(</sup>۱) قوله: لا دریت من الدرایة (أی العلم) و لا تعیت من التلاوة و أصل تلیت تلوت .
 أبدلت الواو بالیا، لمزاوجة دویت و مجموع ذلك دعة، عنیه: أی لا علمت و لا قرأت .

وجه الاستدلال بهذه الآية : أن عرض(١) آل فرعون على النار غدوا وعشياً يكون قبل يوم القيامة بدليل قوله تعالى بعد ذلك

# « . . . ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » .

وظاهر أن الإدخال فى النار غير العرض عليها ( لأن العطف يقتضى المغايرة ) وإذا كان الإدخال فى يوم القيامة كان العرض فى غير ذلك اليوم قطعاً . وإذا لم يكن العرض بعد يوم القيامة اتفاقاً كان قبله ضرورة وبداهة . ولا جائز أن يكون عرضهم على النار فى حال حياتهم الدنيوية لأنه ما كان حاصلا فها .

فتبين أن يكون عرضهم على النار بعد موتهم إلى قيام الساعة و هو عذاب القبر . وإذا ثبت فى حق آل فرعون ثبت فى حق غير هم لأنه لا قائل بالفرق و هو المطلوب . ونزول هذا العذاب بفرعون من باب أولى لأن العادة جرت بأنه لا يصل العذاب إلى جميع أتباع الإنسان إلا بعد إذلال المتبوع وإهانته .

ثانياً: قول الله جل شأنه في سورة نوح عليه السلام في شأن الكافرين من أمته: « مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا فاراً » .

وجه الاستدلال مهذه الآية . أن العطف بالفاء يقتضى الترتيب مع التعقيب من غير تراخ فيكون المعنى : أن قوم نوح الذين لم يمتثلوا أدخلوا ناراً عقب إغراقهم فى الطوفان من غير تراخ وهذا هو الظاهر من الآية ، ولا يراد هنا بإدخالهم ناراً نار الآخرة لآن هذا بعيد عن زمن الإغراق فثبت عذاب بعد الموت مباشرة وهو عذاب القير وهو المطلوب .

ثالثاً: قول الله عز وجل: «ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون» أي في قبوركم كما قالت السيدة عائشة رضى الله عنها، وقال الإمام على كرم الله وجهه: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزل «ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر» (أخرجه الإمام الترمذي)

# أدلة عذاب القبر من السنة :

منها ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري ومسلم أن

<sup>(</sup>۱) عرضهم على النار : (أى إحراقهم بها ) مأخوذ من قولهم : عرض الأسارى على السيف : أى قتلوا به .

النبي صلى الله عليه وسلم مر على حائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر بمشي بالنميمة ، ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منها . كسرة فقيل له يا رسول الله: لم فعلت هذا ؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا).

ومنها ما روى عن أبى أيوب(١) الأنصارى رضى الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتاً فقال: يهود تعذب فى قبورها.

ومنها ما روى فى صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن زيد بن ثابت (٢) قال : بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حائط لبنى النجار على بغلة ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا أقبر (ستة أو خسة أو أربعة) فقال : من يعرف أصحاب هذه القبور ؟ فقال رجل : أنا ، فقال : متى مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا فى الإشراك فقال : إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبر . قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا : نعوذ بالله من الفتن

<sup>(</sup>۱) هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عوف الأنصارى الخزرجى اشتهر بأبي أيوب، وأسلم قبل الهجرة ، ولمنا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل في بيته ، وفيه بركت ناقته عليه الصلاة والسلام ، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب سبعة أشهر حتى بني مسجده وحجرات أزواجه .

شهد أبو أيوب يدرآ وبيعة العقبة وجميع الغزوات ، تونى بالقسطنطينية حين غزاها المسلمون سنة • ه خسين هجرية فى عهد معاوية بن أبى سفيان ، وقبره مشهور بها ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم • ه ١ خسين ومائة حديث .

<sup>(</sup>۲) زيد بن ثابت بن الفحاك بن زيد الأنصارى الخزرجي من أهل المدينة كان يكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويكتب له المراسلات أيضاً إلى الناس ، وكتب لأبى بكر وعمر رضى الله عبما فى خلافتهما ، وكان أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف ، وكان رضى الله عنه أعلم الصحابة بعلم الغرائض . قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه : (أفرضكم زيد) ، وكان من الراسخين فى العلم ، شهد الخندق وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وله قبل الهجرة بد 11 سنة وتوفى بالمدينة سنة ه ٤ ه وليس هو أخا لحسان بن ثابت .

ما ظهر منها وما بطن قال : تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال .

وفى صحيح مسلم وجميع السنن عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ إِذَا فَرَغَ أَحَدَكُمُ مِنَ التَشْهَدُ الْأَخْيَرِ فَلْيَتْعُوذُ بِاللهُ مِنْ أَرْبِعَ ، مِنْ عَذَابِ جَهْمُ ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال .

وفى البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخلت على عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت : إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها فخرجت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن عجوزاً من عجائز يهود المدينة دخلت على فزعمت أن أهل القبور يعذبون فى قبورهم . قال : (صدقت إنهم يعذبون عذاباً تسمعه الهائم كلها ، فما رأيته بعد فى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر) .

فهذه الأحاديث المتقدمة يؤخذ منها صراحة إثبات عذاب القبر وهي كلها صحيحة وفى بعضها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عذاب القبر ويأمر أصحابه رضوان الله عليهم بذلك كما يؤخذ من حديث البهودية أن عذاب القبر كان معروفاً لبعض أهل الكتاب بدليل قولها للسيدة عائشة : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم . كما يؤخذ منه أن الهائم تسمع عذاب القبر .

# الأدلة على نعيم القبر:

يمكننا الاستدلال على نعيم القبر من القرآن الكريم والسنة النبوية .

١ – فمن القرآن قوله تعالى في سورة آل عمران :

« ولا تحسن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بمــا آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

وجه الاستدلال ماتين الآيتين أن الله تعالى أثبت حياة للشهداء وأنهم يرزقون عندرهم وهذه الحياة المثبتة لهم وذلك الرزق والنعيم الذى يفرحون به يكون عقب قتلهم . وإذا ثبت أن النعيم يكون للشهداء عقب قتلهم ثبت نعيم المرزخ ، وإثبات جزئية من الجزئيات كاف في الاستدلال على المطلوب .

و يمكننا الاستدلال أيضاً على نعيمه من السنة بما روى عن أبى هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر، وللآخر: النكير، فيقولان
له: ما كنت تقول في هذا الرجل فهو قائل ما كان يقول: فإن كان مؤمناً
قال: هو عبد الله ورسوله: : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله، فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يفسح له في قبره
سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاً وينور له فيه، ويقال له: نم، فيقول: أرجع
إلى أهلى ومالى فأخيرهم، فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه
إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك.

و إن كان منافقاً قال : لا أدرى . كنت أسمع الناس يقولون شيئاً فكنت أقوله فيقولان له : كنا نعلم أنك تقول ذلك : ثم ، يقال للأرض التثمى عليه حتى تختلف فيها أضلاعه فلا يزال معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك) .

هذا الحديث ذكره أبو حاتم فى صحيحه ، والترمذى فى جامعه وقال : حسن غريب .

يوخذ من هذا الحديث صراحة سوال القبر ونعيمه وعذابه . كما يوخذ ذلك من حديث البراء بن عازب الطويل الذي تقدم ذكره عند الكلام على صعود الروح وهبوطها .

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : )(١) القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ).

ويحسن بي أن أذكر لك ما حكاه ابن القيم واليافعي عن بعض الصادقين في موضوعنا هذا للاستثناس والاسترشاد به .

<sup>(</sup>۱) روى هذا الحديث: ( القبر إما روضة . . . إلخ ) الترمذى والطبرانى من حديث أبى سعيد الحدرى وأبي هريرة رضى الله عبما وسندهما ضعيف انتهى من شرح الإحياء المسمى تحفة السادة المتقين للسيد محمد مرتضى الزبيدى . قال الحافظ زين العراقى مخرج أحاديث الإحياء للغزالى هذا الحديث: ( القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة ) رواه الترمذى من حديث أبى سعيد ( أى الحدرى ) بتقديم وتأخير ، وقال : غريب . قلت : ( أى قال الحافظ المراقى ) : فيه عبيد الله بن الوليد الوصافى ضعيف والله أعلى .

قال ابن القيم في كتاب الروح:

أخبر نا بعض الصادقين أنه حضر ثلاثة أقبر فلما فرغ منها اضطجع ليستريح فرأى فيما يرى النائم ملكين نزلا فوقفا على أحد الأقبر فقال أحدهما لصاحبه: اكتب فرسخاً فى فرسخ ، ثم وقفا على الثانى فقال: اكتب ميلا فى ميل ، ثم وقفا على الثانى فقال: اكتب ميلا فى ميل ، ثم وقفا على الثالث فقال: اكتب فتراً فى فتر ، ثم انتبه فجىء برجل غريب لا يؤبه له فدفن فى الأول ، ثم جىء برجل آخر فدفن فى الثانى ، ثم جىء بامراة مترفة من وجوه البلدة (أى عظمائها) حولها ناس كثيرون فدفنت فى القبر الضيق الذى سمته فتر فى فتر .

وحكى اليافعي في روض الرياحين عن بعض الأولياء قال: سألت الله تعالى أن يريني مقامات أهل القبور فرأيت ليلة من الليالى القبور وقد انشقت وإذا منهم النائم في السندس، ومنهم النائم على الحرير والديباج، ومنهم النائم على الريحان، ومنهم النائم على السرير، ومنهم الباكي، ومنهم الضاحك، فقلت يا رب: لو شئت سويت بينهم في الكرامة، فنادى مناد من أهل القبور يا فلان هذه أمثال الأعمال.

أما أصحاب السندس فهم أصحاب الحلق الحسن ، وأما أصحاب الحرير والديباج فهم الشهداء ، وأما أصحاب الريحان فهم الصائمون ، وأما أصحاب السرر فهم المذنبون ، وأما أصحاب البكاء فهم المذنبون ، وأما أصحاب الضحك فهم أهل التوبة .

( و بعد ) فقد تضافرت الأحاديث النبوية مع الآيات القرآنية على ثبوت كل من عذاب القبر وسواله ونعيمه فيكون عذاب القبر ونعيمه وسواله حقاً لا مرية فيه و بجب الاعتقاد بذلك .

# شبه المنكرين لسوال القبر وعذابه ونعيمه :

الشهة الأولى : هي قولة تعالى في سورة الدخان :

« لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى » .

قالوا : هذه الآية تدل على أنه ليس إلا موتة أولى هي التي ذاقوها عند انتهاء آجالهم فلو حصلت لهم في القبر حياة لأعقبها موت فتكون لهم موتتان

لا موتة وهذا بخالف ما تدل عليه الآية فثبت أنه لا حياة فى القبر وإذا لم تكن فى القبر حياة فلا سؤال ولا عذاب . ولا نعم فيه وهو المطلوب .

الرد على هذه الشهة نقول: إن الآية المذكورة وصفت أهل الجنة بأنهم لا يذوقون فى الجنة الموت حتى ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم أهل الدنيا بالموت ، وقوله تعالى « إلا الموتة الأولى » تأكيد لعدم موتهم فى الجنة فهو استثناء منقطع أى لكن الموتة الأولى قد ذاقوها وحيئند فلا دلالة فى الآية على انتفاء موتة أخرى بعد سؤال القبر وقبل دخول الجنة ، بل الآية تفيد أن الحياة فى الجنة لا ينقطع نعيمها بالموت كما انقطع نعيم الحياة الدنيا به .

 ٢ - الشبهة الثانية : قال المنكرون : إن السؤال والجواب واللذة والألم أمور غير ممكنة عقلا ولا تتصور هذه الأمور بدون الحياة ولا حياة مع فساد البنية وخراب البدن والمشاهدة تساعد على إنكار هذه الأمور السمعية .

فإننا نرى الميت يبتى مدة من غير تحرك و تكلم ولو وضعنا على عينيه الزئبق مثلا أو على صدره الحردل أو الحصا لوجدناها باقية على حالها و ربما دفن في صندوق حديدى ضيق لا يتصور فيه جلوسه ، وأظهر من ذلك وأبلغ من أكلته السباع وتفرقت أجزاؤه أو من أحرق بالنار و ذرى في الهواء شمالا وجنوباً فكيف يعقل أن يسأل و بجيب و يعذب أو ينعم ؟

والجواب إجمالا: هو أن ما ذكره المنكرون لا يدل على استحالة سوال الميت وتعذيبه أو تنعيمه وإنما يدل على استبعاده والاستبعاد لا ينافى إمكانه وجوازه.

والجواب تفصيلا: هو أن قولهم: لا حياة مع فساد البنية وخراب البدن ممنوع لأنه لا يشترط فى تحقق الحياة البنية ، ولو سلمنا اشتراطها فلا مانع من أن يرد الله الحياة إلى أجزاء مخصوصة من البدن ، و مهذا يمكن الإجابة عن السوال والعذاب أو النعيم مع كونها غير مشاهدة لنا .

وقولهم نرى الميت يبتى مدة من غير تحرك و تكلم إلخ لا يدل لهم فإنه ليس ببعيد ألا يشاهد الناظر ما يجرى على الميت لحكمة لا اطلاع لنا عليها ، وكيف يستبعد هذا ؛ والواحد منا يجلس بجوار النائم ويكون النائم فى ألم شديد أو لذة عظيمة والجالس بجواره لا يشعر بشىء . من ذلك ، وقد كان النبي

عليه الصلاة والسلام ينزل عليه جبريل ويشاهده ويسمع كلامه وأصحابه جالسون معه لا يشعرون بشيء إلا بإخبار النبي لهم بما أوحي إليه.

وأعجب من هذا فإن الديدان التي في جوف الإنسان الحي تتألم وتتلذذ بلا شعور من ذلك الإنسان .

وقولهم قد يدفن الميت فى صندوق حديدى ضيق لا يتصور فيه جلوسه لا يفيدهم فإنه لا مانع من أن يوسع الله الصندوق بحيث يمكنه الجلوس فيه ثم يسأل ويعذب أو ينعم .

ومسألة دفن الوتد فى الأرض واتساع الأرض له تقرب لك هذا فإن الوتد إذا ضربته فى الأرض الصلبة . انضم له بعض التراب إلى بعض حتى يدخل فإذا أخرجته صار مكانه خلواً على مقدار ثخانته . فإذا كان هذا فعلك وأنت أضعف قوة وأوهى أمراً فكيف يمتنع ما هو أعظم من ذلك على ذى القدرة الشاملة والقوة الكاملة (قاله بعض العلماء) .

والحلاصة: أن أحوال القبر من الأمور السمعية التي تتوقف على السهاع من الشارع الحكيم ولبس فيها للعقل مجال، وقياس الحياة فى القبر على ما نشاهده فى هذه الحياة الدنيا غير صحيح كما أن الله قادر على كل شيء وكل من كان قادراً لا يعجز عن أن يحيى ميتاً فى قبره أو يوسع لحداً أو صندوقاً ضيقاً دفن فيه الميت بحيث يمكنه الجلوس فيه ثم يسأل ويعذب أو ينعم.

# منكر ونكير هما فتانا القبر دون سواهما :

جعل الله عز وجل لجميع من أراد سواله من الموتى فى القبر أو غيره من إنس وجن مومنين وكافرين(١) اثنين من الملائكة لاغير يسمى أحدهما

<sup>(1)</sup> زعم ابن عبد البر وقاصره السيوطى أن سؤال القبر لا يكون إلا لعنوس والمنافق الذى أظهر الإسلام وأخل الكفر ومسندهما فى ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال : ( إنمسا يفتن رجلان مؤمن ومنافق وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه) وهذا الحديث موقوف .

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الكافر مطلقاً ظاهراً وباطناً أو باطناً فقط يسأل فى القبر بدليل مجموع الروايات الكافر والمنافق ، ولأن الاحاديث الناصة على أن الكافر يسأله مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهى أولى بالقبول .

منكراً ويسمى الآخر نكيراً يسألان كل ميت أراد الله سواله عقب الدفن مباشرة ، كما ورد في الأحاديث الصحيحة .

فلو مات جماعة فى جهات مختلفة من أنحاء المعمورة ودفنوا فى لحظة واحدة فإن هذين الملكين يسألانهم جميعاً فى وقت واحد وتكون الدنيا بيهما كالإناء الذى يوكل منه فإذا تكلما بكلام وصل الكلام إلى كل واحد من الأموات فى جميع أقطار الأرض ويتخيل كل ميت يسأل أن الحطاب موجه إليه وحده حسب ما يناسب حاله من رفق أو شدة وعذاب ونعيم و يحجب الله سمعه عن غيره.

وما قيل : بأن ملائكة السؤال للكافر والمؤمن العاصى أربعة . منكر ونكبر وناكور ورومان ، وللمؤمن المطيع ملكان أحدهما بشبر والآخر مبشر فهذا قول غير صحيح ولم يثبت فى السنة الصحيحة حتى قيل : إن حديثه موضوع وقيل : فيه لين وضعف .

أما منكر ونكبر فقد ورد فيهما روايات عديدة صحيحة وصريحة مها ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : (إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر، والآخر : النكبر فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث ( . وهو في صحيح أبي حاتم بن حبان وجامع البرمذي وقال: حديث حسن غريب وقد تقدم هذا الحديث فارجع إليه.

ومنها ما روى عن عطاء بن يسار الهلالى(١) أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الحطاب رضى الله عنه: (يا عمر كيف بك؟ إذا أنت مت فانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أذرع وشبراً فى ذراع وشبر، ثم رجعوا إليك وغسلوك وكفنوك وحنطوك (أى وضعوا الحنوط وهو الطيب على جسمك وليس المراد به التحنيط المعروف عند قدماء المصريين) ، ثم احتملوك حتى يضعوك فيه (يعنى القبر) ثم بهيلوا عليك التراب ويدفنوك فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف

<sup>(</sup>١) هو عطاء بن يسار الهلالي التابعي أبو محمد المدنى مولى ميمونة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام .

وأبصارهما كالبرق الحاطف فتلتلاك. وثرثراك. وهولاك(١) كيف بك عند ذلك يا عمر ؛ فقال عمر : ويكون معى مثل عقلى الآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم : فقال عمر إذاً أكفيكهما).

رواه ابن أبي الدنيا في القبور ، والبيهتي في عداب القبر ، وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح غير أنه مرسل)(٢).

ومنها ما روى عن أبى هريرة أنه قال: شهدنا جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من دفنها وانصرف الناس قال: (إنه (أى الميت) الآن يسمع خفق نعالكم أتاه منكر ونكير أعينهما مثل قدور النحاس وأنيابهما مثل صياصى البقر، وأصواتهما مثل الرعد إلى آخر الحديث).

(رواه الطبرانى فى الأوسط وقال: تفرد به بن لهيعة(٣) وهو ثقة بل كان فقيه مصر فى وقته وإنما تكلم فيه لأجل خلطه فإن كتبه احترقت فى آخر حياته فصار يحدث من حفظه، وقد استقر عمل الحفاظ على تحسين حديثه، وحسن له الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد عدة أحاديث تفرد مها).

فحديثه هذا حسن ، ولا سها وله شواهد متعددة .

مما تقدم يتبين أن منكراً ونكيرا هما الموكلان وحدهما بسؤال الميت وفتنته فى البرزخ لا فرق بين ميت كافر أو مؤمن عاص أو مطيع .

 <sup>(</sup>۱) قوله: تلتلاك (بتامين): أي أزعجاك، وثر راك (بثامين): أي رددا الكلام طليك مرة بعد أخرى، وقوله: هولاك (بواو مشددة): أي أفزعاك وخوفاك من الأمر الذي نزل بك.

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ زين الدين العراقى : رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور هكذا مرسلا ، ورجاله ثقاة . قال البهتى فى الاعتقاد : ورويناه من وجه صحيح عن عطاء بن يسار مرسلا ، وقال الزبيدى صاحب إتحاف المتقين (شارح الإحياء) : وصله ابن بطة فى الإبانة من حديث ابن عباس ، ورواه البيهتى فى الاعتقاد من حديث عمر رضى الله عنه ، وقال : غريب بهذا الإسناد ، تفرد به مفضل ، ورواه أبو نعيم فى الحلية ، والآجرى فى الشريعة ( وهو أبو بكر محمد بن الحسين مفضل ، ورواه أبو نعيم فى الحلية ، والآجرى لى الشريعة ( وهو أبو بكر محمد بن الحسين ابن عبد الله البغدادى صاحب كتاب الشريعة وله تصانيف كثيرة مفيدة كان عالماً ثقة ديناً حدث ببغداد ثم انتقل إلى مكة وأقام بها ثلاثين سنة ومات بها فى شهر المحرم سنة ستين وثلثائة ه) .

 <sup>(</sup>۳) (ابن لهيمة) هو عبد الله بن لهيمة (وزان حنيفة) بن عقبة الحضرى الغافق المصرى
 من أتباع التابعين ، وهو قاضى مصر وعالمها ، ومسندها روى عن عطا، وعكرمة والأعرج
 وخلق كثير ، ودوى عنه الليث بن سعد وابن وهب و حاعات مات سنة ١٧٤ هـ.

وصفهما: هما ملكان أسودان أزرقان أعينهما كالبرق الحاطف أو كقدور النحاس وصوبهما كالرعد القاصف وأنيابهما مثل صياصي البقر، إذا تكليا خرج من أفواههما كالنار.

مع كل واحد منهما مرزبة من الحديد ثقيلة جداً لو اجتمع عليهما أهل منى في موسم الحج ما رفعوها كما ورد ذلك في السنة النبوية الصحيحة .

عملهما : يأتيان الميت بعد تمام الدفن مباشرة على المشهور من غير تفرقة بين من نقل من قبره ومن لم ينقل ، ويقعدانه ويعيد الله فيه الروح في البدن كله على الصحيح فيحيا حياة متوسطة بين الموت والحياة تشبه حال النائم في نومه ويرد الله عليه من الحوامل والعقل والعلم بقدر ما يفهم الحطاب ويتأتى معه الجواب فيسمع قرع النعال عند انصراف الناس من دفنه ونحو ذلك كما تقدم لك في بعض الأحاديث.

ويكون أحد الملكين عند رأسه والآخر عند رجليه يقولان له: من ربك؟ وما دينك ؟ وما تقول في الرجل الذي بعث إليكم ؟ فيقول المؤمن ولو عاصياً: ربى الله ، وديني الإسلام ، والرجل الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقولان له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فير أهما جميعاً.

يقول ذلك المؤمن المطيع من غير تلجلج: ويترفقان به ثم يقولان له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. أما المؤمن العاصى فإنه يتلجلج في الجواب ويتلعثم.

وأما الكافر فيقول: لا أدرى فيقولان له: لا دريت ولا تليت (أى لا فهمت ولا قرأت ) ويضرب بالمرزبة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه من الملكين وتسمعها الهائم والطيور القريبة من القبر.

فهذه بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم حادت عن الطريق نافرة وكادت تلكى الرسول عليه الصلاة والسلام على الأرض لما مر سها على بستان لبنى النجار وبقربه أقبر سها مشركون يعذبون فيها كما ورد في صحيح مسلم عن زيّد بن ثابت وحديث البغلة قد تقدم .

قال (ابن القيم(۱) في كتاب الروح): قال بعض أهل العلم: ولهذا السبب (أى لسباع الحيوانات عذاب القبر) يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت (أى حصل لها وجع في بطنها يصيب أمعاءها بسبب أكلها التراب) - إلى قبور اليهود، والنصارى الذين بأرض مصر والشام فإن أصحاب الحيل يقصدون تلك القبور فإذا سمعت الحيل عذاب القبر أحدث لها ذلك فزعاً وحرارة تذهب المغل (عمم مفتوحة وغن معجمة ساكنة).

قال عبد الله الاشبيلى : حدثنى الفقية أبو الحكم بن برجان وكان من أهل العلم والعمل أنهم دفنوا ميتاً بقريبهم بأشبيلية فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريباً منهم فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تستمع ، ثم ولت فارة نم عادت إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تستمع ، ثم ولت فارة فعلت ذلك مرة بعد أخرى . قال أبو الحكم : فذكرت عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم : قال أبو الحكم : فذكرت عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنهم ليعذبون عذاباً تسمعه الهائم) .

أما الثقلان وهما الإنس والجن فإنهم لايسمعون عذاب القبر ولايشاهدونه والحكمة في ذلك :

أولا: أنهم لو سمعوا عذاب القبر أو شاهدوه لانزعجوا وماتوا فرحمة بنا أن حجبنا الله عنه ، وجعلنا لا نسمعه ولا نشاهده .

قال بعض العارفين بالله: ( فما كتم الله ذلك عن الإنس و الجن إلا لحكمة إلهية هي غلبة الحوف عند سماع عذاب القبر من أمثالنا في هذه الدار مع ضعفنا وقد بلغنا أنه مات خلق كثير عند سماع الرعد القاصف، والزلازل الهائلة. وهي دون صبحة الملك على الميت بيقين ).

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العظيم شمس الدين محمد بن أبى بكر بن سعيد الدمشق الفقيه الحنبلي المفسر النحوى الأصول المتكلم المؤلف البارع المشهور بابن قيم الجوزية لأن أباه أبا بكر كان قيماً على الجوزية ومديراً لشتونها (الجوزية: المدرسة). ولد في صفر سنة ١٩٦١ ه و لازم شيخه تق الدين ابن تيمية ، وتوفى في شهر رجب سنة ١٥٧ ه عاش رحه الله ستين سنة ، ومن مؤلفاته كتاب الروح وهو مجق كتاب قيم ومفيد جداً وهو من أهم مصادر كتابي هذا الذي بين يديك ، وله كتاب زاد المعاد في هدى خير العباد ، وكتاب إعلام الموقعين ، والسياسة الشرعية ، وغيرها من الكتب الممتعة المفيدة جزاه الله عن الإسلام أحسن الجزاه.

وفى الحديث : ( لو سمع أحدكم ضربة الملك للميت بمقامع من حديد لمات ) نسأل الله تعالى العافية .

ثانياً: لو سمعوا عذاب القبر أو شاهدوه لما كان لتكليفهم بالغيب فائدة إذ كل واحد مهم يؤمن خوفاً مما سمع أو شاهد من العذاب فيكون إيمانه إمان رهبة وخوف لا إممان رغبة وحب .

ثالثاً: لو سمع الناس عذاب القبر لتركوا سنة الدفن ومواراة موتاهم تحت التراب بسبب تبلبل أفكارهم وخوفهم الشديد، ودهشتهم العظيمة التي تنسيهم ترك مصالحهم ومنها دفن الميت . مصداق هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام:

( لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ، وفي رواية أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني ) . :

# الميت يسأل ويعذب أو ينعم ولو لم يدفن في القبر :

إعلم أن الميت يسأل ويعذب أو ينعم سواء أدفن فى القبر أم لم يدفن بأن أكلته السباع فى القفار أو الأسماك فى البحار ، وذلك بأن يخلق الله عز وجل للمأكول نوعاً من الحياة فى بطن الآكل ، ثم يسأل ويعذب أو ينعم ولا يشعر الآكل بشىء من ذلك .

ومثل هذا واقع بيننا فإن الدودة تكون فى جوف الإنسان وفى خلال بدنه وهى تتألم أو تتلذذ وهو لا يشعر بها كما تقدم ذلك .

كذلك لو أحرق الميت وسحق وذرى فى الهواء فإنه يسأل ويعذب أو ينعم بأن يجمع الله تلك الذرات بعد تفرقها ويجعل للروح اتصالا بها لتدرك السوال وتحس العذاب أو النعيم والله على كل شىء قدير .

روى البخارى ومسلم عن حذيفة(١) بن اليمان أنه قال : سمعت رسول الله

<sup>(</sup>۱) هو حذيفة بن حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة ، وحسيل ( بالمتصغير ) يلقب باليمان لقبه قومه بذلك لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن وإلا فهو عبسى ، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعة أحد وقتل أبوه بها بأيدى المسلمين غلطاً .

وكان حذيفة رضى الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين لا يعلمهم=

صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا من بنى إسرائيل (كان نباشاً للقبور يسرق أكفانها) حضره الموت ، فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لى حطباً كثيراً وأوقدوا فيه ناراً حتى إذا أكلت لحمى وخلصت إلى عظمى فامتحشت (أى احترقت) فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوماً واحاً (أى كثير الرياح) فاذروه فى اليم (أى البحر) ففعلوا فجمعه الله فقال له: لم فعلت ذلك ؟ قال: من خشيتك - فغفر الله له.

ولو دفنت الرقبة في مكان والجثة في مكان كانت الروح متصلة بكل منهما وأحس كل منهما بالعذاب أو النعيم .

ولو علق الميت العاصى على رءوس الأشجار فى مهاب الرياح حيث الهواء العليل ، والنسيم البليل لأصاب جسده المعلق وروحه من العذاب حظهما ونصيهما .

و لو دفن الرجل الصالح فى تنور يشتعل ناراً لأصاب جسده وروحه من « نعيم البرزخ حظهما ونصيبهما . فيجعل الله النار على هذا الصالح برداً وسلاماً ويجعل الهواء العليل والنسيم البليل على ذلك العاصى ناراً وجحيا .

والحكمة فى شوال الميت هى : إظهار ما كتمه العباد فى حياتهم الدنيوية من إيمان أو كفر ، أو طاعة أو معصية فيباهى الله بالطائعين الملائكة ، ويفضح غيرهم .

و الحكمة فى نعيم البرزخ وعدابه هى : إكرام الطائعين ، وإهانة الكافرين والعاصين من المؤمنين .

#### أحوال المسئولين مختلفة :

وأحوال المسئولين مختلفة فمنهم من يسأله الملكان جميعاً تشديداً عليه وتصعيباً ، ومنهم من يسأله أحدهما تخفيفاً عليه وتسهيلا ، ومنهم من يسأل عن كلها .

غيره ، والمختص بأخبار الفتن المستقبلة ما ظهر منها وما بطن ، وأحد الفقهاء أهل الفتوى ، وله مقامات محمودة في الجهاد ، وأبل في الفتوح بلاء حسناً ، وروى عن ربيول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة حديث ، توفي بالمدينة سنة ٣٦ ه بعد قتل سيدنا عنهان وضي الله هنه بأربعن ليلة .

ولا يسأل الميت عن غير الاعتقاد فلا يسأل عن ترك الصلاة أو الصوم أو غير ذلك وإنما هذا خاص بيوم القيامة .

فنى رواية أبى داود عن أنس ن مالك : ( فما يسأل عن شى ، بعدها ) . ولفظ بن مردويه : ( فلا يسأل عن شى ، عبر ها ) . أى أنه لا يسأل عن شى ، من التكليفات غير الاعتقاد خاصة .

قال ابن عباس رضى الله علهما: في قوله تعالى « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء » . الشهادة يسألون عنها في قبور هم بعد موتهم .

وقال عكرمة في هذه الآية : يسألون عن الإيمان بمحمد وأمر التوحيد . قال الحافظ السيوطي في منظومته :

وليس عن غير اعتقادِ يسأَلُ أَتى بهـذا خبرٌ مفصَّلُ لغة السؤال:

أما اللغة التي يسأل بها الميت فهي لغته التي يتكلم بها و محاطب في حياته فإن كان عربياً سئل باللغة العربية وإن كان إنجليزياً أو ألمانياً أو فرنسياً أو غير ذلك سئل بلغته على القول الصحيح وعليه المعمول عند السلف الصالح وظو اهر الأحاديث تشهد له.

وأما ما قيل من أن سوال القبر باللغة السريانية وهي لغة أبينا آدم . عليه الصلاة والسلام ، فإن أحاديث السوال لا تشهد له ولا توايده .

قال الحافظ السيوطى : لم أقف فى شىء من الأحاديث على أن السوال بالسريانية . وقال فى منظومته :

ومن عجيب ما ترى العينان أن سؤالَ القبر بالسِّرياني أَنْ سَوْالَ القبر بالسِّرياني أَنْ عَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُولِ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الل

### سؤال الميت يكون في القبر الأول عقب الدفن مباشرة:

قد مر بك أن الملكين (منكرا ونكيرا) يأتيان الميت عقب الدفن مباشرة لسؤاله غير أنى هنا أبسط لك مسألة جديرة بالذكر هي : من دفن في قبر ثم أخرج و دفن في آخر فني أي القبرين يكون سؤاله ؟ ونحن نقول: إننا لو تصفحنا كتب السنة واطلعنا على أحاديث السؤال التي قد بلغت سبعن حديثاً كما قال الحافظ السيوطي:

إِنَّ سُوْال الملكين من قُبر حقَّ والإيمان به فرضُ شهر تواترت به الأحاديث التي قد بلغت سبعين عند العِدَّةِ.

لوجدنا تلك الأحاديث تدل دلالة واضحة كما قال المحدث عبد الله الصديق الغارى المغربي : على أن سؤال الميت يكون عقب الدفن مباشرة من غير تفرقة بين من نقل من قبره ومن لم ينقل ، وقد قال علماء الأصول : إن المسك بعموم الحديث واجب .

### وإليك ثلاثة أحاديث توضح لك المقام:

۱ – روی فی صحیح البخاری عن أنس بن مالك رضی الله عنه أن النبی صلی الله علیه وسلم قال : ( العبد إذا وضع فی قبره و تولی عنه و ذهب أصحابه حتی إنه لیسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فیقولان له ما كنت تقول فی هذا الرجل : الحدیث).

۲ - روى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: (استغفروا الأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل).

٣ – روى عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: شهدت مع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال: (يأيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبور ها فإن الإنسان إذا دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك(١) في يده مطراق فأقعده: الحديث).

<sup>(</sup>۱) قال القرطبى: جاء فى رواية سؤال ملكين ، وفى أخرى سؤال ملك واحد و لا تعارض فى ذلك بالنسبة إلى الأشخاص قرب شخص يأتيه اثنان معاً عند انصراف الناس ليكون أهول فى حقه وأشد بحسب ما اقترف من الآثام ، وآخر يأتيانه قبل انصراف الناس تخفيفاً عليه لحصول أنسه بهم ، وآخر يأتيه ملك واحد فيكون أخف عليه وأقل فى المراجعة لما قدمه من العمل الصالح . قال : ويحتمل أن يأتى الاثنان ، ويكون السائل أحدها وإن اشتركا فى الإتيان فتحمل وواية الواحد على هذا . قال السيوطى فى ( شرح الصدور فى أحوال الموقى فى القبور ) : هذا الثافى هو الصواب ، فإذ ذكر الملكين هو الموجود فى غالب الأحاديث .

يو خد من هذه الأحاديث الثلاثة أن سوال الميت يكون عقب دفنه مباشرة من غير تفرقة بين من نقل من قيره ومن لم ينقل.

وعلى هذا فلو دفن الميت فى قبر بجبانة أسوان مثلا وبعد أيام أحرج من هذا القبر ودفن فى آخر بجبانة بلدتنا الشيخ عيسى التابعة لمركز ومحافظة قنا فإنه يسأل فى القبر الأول الذى مجبانة أسوان ولا يسأل فى القبر الثانى الذى مجبانة الشيخ عيسى .

وما قيل فى بعض كتب التوحيد : من أن السؤال يكون فى القبر الأخير الذي يبعث منه الميت فلم أر له دليلا ، و الله أعلم .

# سوال القبر هل هو مختص بالأمة المحمدية أو عام لهما و لغبر ها ؟ :

جزم الحكيم الترمذى(١)باختصاص الأمة المحمدية بالسوال في القبر وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتز لوهم وعوجلوا بالعذاب فلما أرسل الله محمداً صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أم لا . فلما ماتوا قيض الله لهم فتانى القبر ليستخرجا سرهم بالسوال :

« و نيميز الله الحبيث من الطيب ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين » .

واستدل على الاختصاص بقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن هذه الأمة تبتلي في قبورها) .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن على بن الحسين بن بشير بن هارون المحدث الزاهد المؤذن الفقيه ، ولد في مدينة ترمذ التي تقع على ثهر جيحون في سنة ٢٠٥ ه ، وتوفي بها سنة ٣٣٠ ه ، ولقبه بالحكيم لأن حكته في تصوفه تبدو كما قيل في التحليل بطبيعة النفس الإنسانية وفي التصوير الرائع لمناهج السلوك الروحي ، ومن مؤلفاته :

١ - كتاب نوادر الأصِول في معرفة الرسول صلى الله عليه و سلم .

٢ – عسلم الأولياء .

٣ – ختم الأولياء .

ځاب الرياضة .

ه – تحصيل نظائر القرآن .

ر هو غير الترمذي صاحب الصحيح .

وبقوله: «أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبوركم». وهذا ظاهر فى الاختصاص بهذه الأمة، ويدل عليه قول الملكين له: ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول المؤمن: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وقوله فى الحديث: (إنكم بمتحنون وعنى تسألون).

وذهب القرطبي إلى أن السؤال لهذه الأمة وغيرها ووافقه ابن القيم في كتابه الروح وقال: ليس في الأحاديث ما ينتي المسألة عمن تقدم من الأمم وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكيفية امتحابهم في القبر لا أنه نني ذلك عن غيرهم ثم قال: والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم.

والحق ما ذهب إليه القرطبي من أن سوَّال القبر عام لنا ولغير نا، ولا دلالة في الأحاديث المذكورة على الجصوص .

# الجن كالإنس في السوَّال والعذاب والنعيم :

إعلم أن الجن إذا ماتوا سألهم الملكان منكر ونكبر ولحقهم العذاب والنعيم. لأن الجن مكلفون كالإنس وسوال القبر وعذابه يعتمدان التكليف على الصحيح. ولأن أدلة السوال والعذاب والنعيم عامة لم تفرق بين الإنس والجن والعمل بعموم الأدلة واجب ما لم يرد مخصص ولم يرد مخصص هنا فبقيت على عمومها.

والأدلة على تكليف الجن كثيرة مها:

۱ – قوله تعالى فى سورة الذاريات : « وما خلقت الجن والإنس الالمبدون » . فقد كلف الجن بالعبادة كالإنس .

٢ – قوله تعالى في سورة الأحقاف :

« أولئك الذين حق عليهم القول في أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا حاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفهم أعماهم وهم لا يظلمون»

٣ - وقوله جل شأنه في هذه السورة أيضاً:

« يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم و يجركم من عذاب أليم . ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه أوليساء » .

فهذا خطاب من الجن الذين استمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخوانهم الذين لم يستمعوا وقد أقره الله وحكاه فى القرآن بدون إنكار علمهم ومن غير تكذيب لهم والحطاب لا يكون إلا للمكلفين

والحلاصة: أن الجن مكلفون كالإنس، وأنهم يسألون أمام منكر ونكير ويعمون ويعذبون بعد مماتهم، وأن الذي يعصى منهم الإله عز وجل و خالفه يدخل النار . قال الله تعالى في سورة الجن : « وأما القاسطون فكانوا جهم حطياً » .

وقال في سورة الأنعام: « ويوم يحشرهم حميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكم علم ».

وأن الذى يطبع منهم ربه وخالقه ، ويؤمن به يدخل الجنة وينعم فيها كالإنس. قال الله تعالى : «ولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأى آلاء ربكما تكذبان . . . » إلى آخر سورة الرحمن .

فالحطاب هنا للإنس والجن ، وقد امتن الله عليهم بجزاء هو جنتان لكل فرد ممن خاف منهم موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب خوفاً ينشأ عنه ترك المعاصى ، ووصف الجنتين لهم ، وشوقهم إليهما فدل ذلك على أنهم ينالون ما امتن عليهم به إذا آمنوا وعملوا الصالحات ، وقيل : جنة للإنس ، وجنة للجني . وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام الأصحابه لما تلى عليهم سورة الرحمن : (الجن كانوا أحسن رداً أو جواباً منكم ما تلوت عليهم من آية إلا قالوا ولا شيء من آلاء ربنا نكذب) . (رواه الترمذي)

قال العلماء: وهذه الآية «ولمن خاف مقام ربه جنتان ». من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقواً .

### النعيم والعذاب للروح والبدن معاً :

اختلف العلماء قديماً في أن المنعم أو المعذب هو الروح والبدن معاً ، أو الروح فقط ، أو البدن لا غير .

والصحيح منهذه الأقوال هوالأول لأنالأحاديثوالآثار تشهد له منها:

۱ — أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفن ابنته (زينب) جلس عند القبر فتغير وجهه ثم سرى عنه فقال له أصحابه: رأينا وجهك آ نفاً ثم سرى عنك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ذكرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر فدعوت الله ففرج الله عنها. وأنم الله لقد ضمت ضمة سمعهاما بين الخافقين). (رواه ذادان عن ابن عمر ، وقد أخر جه الطبر انى فى الأوسط بسند رجاله ثقات). فضمة القبر وضغطته لا تكون إلا للجسم والجسم لا يتأثر بالألم إلا بالروح.

 ٢ – ما فى البخارى وغيره من كتب السنة الصحيحة: (فيضرب الكافر ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير المثقلين) ، فإن الصياح
 لا يكون إلا بعد تأثر الجسم ولا يتأثر الجسم إلا بالروح .

٣ - حديث البراء بن عازب الطويل المتقدم ذكره ففيه الدليل الكافى
 على أن العذاب أو النعم للروح والبدن معا فارجع إليه .

والحاصل كما قال اليفاعي في سر الروح أن مذهب سلف الأمة أن المرء إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه ، وأن الروح تبتى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة ، وأنها تتصل بالبدن أحياناً فيحصل له معها النعيم أو العذاب ، فإذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجسام ، وجميع هذا ثابت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة ، ومعاد الأبدان متفق عليه بين أهل الشرائع المسلمين واليهود والنصارى .

# دوام عذاب القبر وانقطاعه:

عذاب القبر نوعان . ١ – دائم . ٢ – ومنقطع .

فالدائم: يكون للكفار وعصاة المؤمنين الذين كثرت جرائمهم وعظمت ذنوبهم وآثامهم ، ولا يرفع عنهم العذاب إلا ما بين النفختين فإذا قاموا من قبورهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا . . .

والأدلة على دوام العذاب كثيرة منها :

١ – قوله تعالى : « النار يعرضون عليها غدواً وعشياً » : (أى صباحاً ومساء ) إلى يوم القيامة بدليل قولة يعد ذلك : « ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » .

٢ -- وقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث البراء بن عازب فى قصة :
 ( الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة ) .

(رواه الإمام أحمد ، وفى بعض طرقه ثم يخرّق له خرقاً إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة ) .

٣ – روى فى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا لبس بردين وجعل بمشى يتبختر فخسف الله به الأرض فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتجلجل فيها إلى يوم القيامة (أى يدخل فى الأرض وينغمس فيها إلى يوم القيامة).

٤ - ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما كما فى البخارى ومسلم فى قصة الجريدة الرطبة التى كسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرة وقال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف مقيداً برطوبتها فقط .

٥ - فى صحيح البخارى عن سمرة (١) بن جندب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخذا بيدى وأخرجانى إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس، ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله فى شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتنم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا ؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر (٢) فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهده (٣) الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع فيشدخ بها رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: ما هذا ؟

<sup>(</sup>۱) سمرة بن جندب ( بفتح السين وضم الميم ، وبضم الجيم والدال وبفتح الدال ببيهما نون ساكنة ) ابن هلال من قبيلة غطفان الفزارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مات أبوه وهو صغير فقدمت به أمه الملينة فار وجها أنصارى وكان في حجره حتى كبر ، وأجازه وسول الله صلى الله عليه وسلم في المقابلة يوم أحد وغزا مع الذي صلى الله عليه وسلم غزوات ، ثم مكن البصرة ، وكان زياد بن أبيه يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة ، وعلى الكوفة إذا سار إلى البصرة ، وتوفى بالبصرة آخر سنة ٥ ه ، ووى له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث .

<sup>(</sup>٢) الفهر ( بكسر الفاء وسكون الهاء ) : حجر مل الكف .

<sup>(</sup>٣) تدهده الحجر : تدحرج .

قالاً : انطلق فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتبهم اللهب من تحتهم فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا نخرجون فإذا خمدت رجعوا ، فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بـن يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن نخرج رمى الرجل محجر فی فیه فرده حیث کان ، فجعل کلها جاء لیخرج رمی فی فیه بحجر ، فرجع كما كان فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا حَتَّى أَتْبِنَا إِلَى رَوْضَة خَضَرُ اء فها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان ، وإذا رجل قريب من الشجرة بن يديه نار يوقدها فصعدا بي الشجرة وأدخلاني داراً لم أر قط أحسن منها . فها شيوخ وشبان ثم صعدا بي فأدخلاني داراً هي أحسن وأفضل . قلت : طُوقتَهَانَى اللَّيلَة فأخر انى عما رأيت ؟ قالا : نعم ؛ الذي رأيته يشق شدقه كذاب محدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة . والذى رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة ، وأما الذي رأيته في النقب فهم الزناة ، والذي رأيته في النهر فيآكل الربا ، وأما الشيخ الذي في أصلي الشجرة فإبراهم ، وأما الصبيان حوله فأولاد الناس ، والذي يوقد النار فما لك خازن النار . والدار الأولى دار عامة المؤمنين ، وأما هذه الدار فدار الشهداء ، وأنا جبريل وهذا ميكاثيل ، فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا قصر مثل السحابة . قالا : ذلك منزلك . قلت دعاني أدخل منزلي . قالا : إنه بتي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منز لك).

هذا الحديث نص فى العذاب الدائم فى البرزخ لأن رويا الأنبياء وحى مطابق لما فى نفس الأمر .

والعذاب المتقطع : يكون للمؤمنين العصاة الذين خفت جرائمهم فإنهم يعذبون بقدرها وقد يرفع عنهم العذاب بدعاء أو صدقة أو عفو من الله تعالى أو استغفار أو ثواب حج أو قراة أو دفن رجل صالح بجوارهم أو نحو ذلك . قال ابن أبي الدنيا : حدثني محمد بن موسى الصائغ أخبرنا عبد الله بن نافع قال : مات رجل من أهل المدينة فرآه رجل كأنه من أهل النار فاغتم لذلك ثم أنه بعد سابعة أو ثامنة رآه كأنه من أهل الجنة فقال : ألم تكن قلت

إنك من أهل النار ؛ قال : قد كان ذلك إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحين فشفع في أربعين من جيرانه فكنت أمنهم .

وحدثنا أحمد بن يحيى حدثنا بعض أصحابنا قال : مات أخ لى فرأيته في النوم فقلت له : ما حالك حين وضعت في قبرك ؟ قال : أتانى آت بشهاب من نار ، فلولا أن داعياً دعا لى لرأيت أنه سيضربني به .

وحكى عن الحسن البصرى(١)رحمه الله أن امرأة كانت تعذب في قبر ها وكل الناس يرون ذلك في المنام ثم رؤيت بعد ذلك وهي في النعيم فقيل لها : ما سبب ذلك ؟ فقالت : مر بنا رجل فقرأ الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى ذلك لنا وكان في المقررة خسمائة وستون رجلا في العذاب فنودوا ارفعوا العذاب عهم ببركة صلاة هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم.

هذه المرائى وأمثالها وإن لم تصح بمجردها لإثبات ما قلناه فهى على كثرتها قد تواطأت على هذا المعنى ، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة كما فى البخارى ومسلم وغيرهما على أننا لم نثبت هذا بمجرد الرؤيا بل بما ذكرناه من الأحاديث .

# ضغطة لقبر

هى التقاء حافتى القبر على جسد الميت ، وهذا الصغط أو الضم يكون بعد موال الميت فى القبر أو غيره كما لو طرح الميت فى الصحراء ولم يدفن فإنه يضيق عليه الجو ويضمه كالقبر ، فسبحان القادر على كل شيء.

ونختلف الضم باختلاف العمل ، فالصالح يضمه القبر كما تضم الأم الشفيقة ولدها الوحيد الذي حضر بعد طول غياب ، والطالح يضمه القبر

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحسن بن أبى الحسن البصرى من الكبار التابعين وفضلائهم ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة سيدنا غر رضى الله عنه سنة (۲۱ هـ) ، كان والده مولى زيد بن ثابت الأنصارى وأمه مولاة أم سلمة أم المؤمنين التى كانت تعطى ثديها الحسن فى صغره تعلله به حتى تجىء أمه فيدر عليه باللبن المبارك فيشربه ولذلك يروى العلما، أن علم الإمام الحسن البصرى وفصاحته وورعه وتقواه من بركة ذلك اللبن ، وكان مع هذا جميلا وسيماً واعطاً مؤثراً لا يخاف فى الله لومة لائم ، وله مواقف مشهودة مع الحجاج وغيره .

ريضغط عليه حتى تختلف أضلاعه ، ويدوم الضغط على الكافر ، ولا يدوم على المؤمن .

وحكمة ضغطة القبر وضمه: هي ما رواه ابن أبي الدنيا عن محمد التيمي قال: كان يقال: إن الأرض أمهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة فلما ردوا إليها ضمتهم ضمة الوالدة التي غاب عنها ولدها ثم قدم عليها. فمن كان لله مطيعاً ضمته يرأفة ورفق. ومن كان عاصياً ضمته بعنف سخطاً منها عليه لربها.

وقال الحكيم الترمذي : سبب هذه الضغطة . أنه ما من أحد إلا وقد ألم بذنب فتدركه هذه الضغطة جزاء له ثم تدركه الرحمة .

واعلم أن كل ميت يضمه القبر إلا من استثنى ولم ينج منها سعد بن معاذ الذى اهتز له عرش الرحمن عند موته إجلالا له و تكريماً وفتحت له أبواب السهاء وشهد جنازته سبعون ألفاً من الملائكة .

روى النسائى فى سننه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ( هذا الذى تحرك له العرش ، وفتحت له أبواب السهاء وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه ) قال النسائى : ( يعنى سعد بن معاذ ) .

وللنسائى أيضاً عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ). وأخرج البنهي(١)من طريق ابن إسحاق . حدثنى أمية بن عبد الله أنه سأل

و آخرج البيهي (١) من طريق ابن إسحاق . حدثني آمية بن عبد الله آنه ساك بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ فقالوا : ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : سئل عن ذلك فقال : كان (أي سعد بن معاذ) يقصر في بعض الطهور من البول .

وكذلك الأطفال لا ينجون من ضغطة القبر:

فقد روى ابن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على صبى أو صبية وقال : ( لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي).

<sup>(</sup>۱) البيهتي هو أبو بكو أحمد بن الحسين بن على بن موسى البيهتي ( نسبة إلى قرية بناحية نبسابور يقال لهما : بيهتي على عشرين فرسخاً منها ) ، ولد في شعبان سنة ٣٧٤ ه ، ومات في جمادي الأولى سنة ٤٥٨ ه ، ودفن ببلدته بيهتي وله كتاب شعب الإيمان .

وهذا الحديث رفعه الطبرانى فى الأوسط بسند جيد ورجاله موثقون . وروى الطبرانى أيضاً بسندصيح عن أبى أيوب الأنصارى أن صبياً دفن فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لو أفلت أحدمن ضمة القبر لأفلت هذا الصبى ) . واستثنى من هذا الضم ثلاثة :

۱ – الأنبياء : فإن القبر لا يضمهم لأنهم معصومون من ارتكاب الذنوب
 و الآثام . قال الحكيم الترمذى : وأما الأنبياء عليهم الصلاة و السلام فلا نعلم أن
 لهم فى القبور ضمة و لا سؤالا لعصمتهم .

٢ ــ ومن قرأ: «قل هو الله أحد» في مرضه الذي بموت فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: (من قرأ: «قل هو الله أحد» في مرضه الذي بموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطته وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى يجنزوه من الصراط إلى الجنة).

( أخرجه أبو نعيم(١) في الحلية عن عبد الله بن الشخير )

٣ ــ فاطمة بنت أسد بن هاشم من عوف بن كعب بن وفدان البصرى الصحابي روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أحاديث :

فقد روى الحافظ أبو نعيم : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيع جنازة فاطمة بنت أسد وكان مرة يحمل ، ومرة يتأخر ، ومرة يتقدم ثم نزل قبر ها و نزع قميصه وتمعك (تمرغ) في لحدها (أى قبرها) ، فقال : (أردت ألا تمسها النار أبداً إن شاء الله) ، وقال : (ما عنى أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسد فقيل : يا رسول الله ولا ابنك القاسم . قال : ولا إبراهيم الذي هو أصغر منه ) .

<sup>(</sup>۱) أبو نعيم ( بضم النون وفتح العين وسكون الياء ) هو أحمد بن عبد الله بن أحسد ابن اسحاق بن موسى بن مهران لأصبهانى الحافظ المحدث ، ولد فى رجب سنة ست أو سبع وثلاثين وثلثانة.

ولمنا اشتد صنف الحلية والمستدرك على البخسارى ، والمستخرج على مسسلم ودلائل النبوة ومعرفة الصحابة ، وتاريخ أصبهان وفضائل الصحابة وصنف فى الطب وغيره ، ومات يوم ٢٠ من المحرم سنة ٤٣٠ هـ.

وهذا الحديث الذي أخرجه أبو نعيم عن عبد الله بن الشخير : ( من قرأ : « قل هو الله أحد » الحديث في نفسي منه شيء و الله أعلم ) .

وعن جابر ابن عبد الله قال : بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه آت فقال : يا رسول الله إن أم على وطالب وجعفر وعقيل قد ماتت ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قوموا إلى أى فقمنا وكأن على رءوس من معه الطير ، فلما انهينا إلى الباب نزع قميصه فقال : إذا غسلتموها فأشعروها(۱)إياه تحت أكفانها فلما خرجوا بها جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة محمل ، ومرة يتقدم ، ومرة يتأخر ، حتى انهينا إلى القبر فتمعك في اللحد ثم خرج فقال : أدخلوها باسم الله ، وعلى اسم الله فلما أن دفنوها قام قائماً فقال : جزاك الله من أم وربيبة خيراً فنعم الأم و نعم الربيبة كنت لى فقلنا : يا رسول الله لقد صنعت شيئين ما رأيناك صنعت الربيبة كنت لى فقلنا : يا رسول الله لقد صنعت شيئين ما رأيناك صنعت مثلهما . قال : ما هما ؟ قلنا : نزعك قميصك وتمعكك في اللحد . قال : (أما قميصي فأريد ألا تمسها النار أبداً إن شاء الله تعالى ، وأما تمعكى في اللحد فأردت أن يوسع الله علمها في القبر ) .

قال جلال الدين السيوطي رحمه الله نظماً:

يسلمُ منها ما عدا بنتَ أسد

فاطمةً ومن لإِخلاصٍ قرا

فى مرضِ الموتِ كما قدْ ذُكرا

ويضغطُ الميِّت ضغطة تزول

منها الحمائل كما قالالرَّسول

فى البيت الثالث اقتباس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد أخرج أحمد والحكيم والترمذي فى نوادر الأصول والبهتي فى كتاب عذاب

<sup>(</sup>۱) أشعروها إياه : أى ألبسوها قميصى واجعلوه على جسدها شعاراً لها لأن الشعار ( بكسر الشين ) من اللباس ما يلى شعر الجسد مخلاف الدثار ( بكسر الدال ) ، فإنه لباس يلبس فوق الشعار .

القر عن حديفة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى جنازة فلما انهينا إلى القرر قعد على شقه فجعل يردد بصره فيه ثم قال: (يضغط فيه المؤمن ضغطة تزول مها حائله، وعملاً على الكافر ناراً).

(قال الأزهرى : الحائل هنا عروق الأنثيين ، قال : و يحتمل أن ير اد موضع حائل السيف أى عواتقه و صدره وأضلاعه ) .

### عذاب الكافر وأنواعه:

يعذب الكافر بعد موته بأنواع من العذاب منها:

ا ــ أنه يسلط الله عليه فى قبره تسعة وتسعين ثعباناً كبيراً تنهشه وتلدغه إلى يوم القيامة لأنه كفر بأسماء الله الحسنى ، وهى تسعة وتسعون إسماً ، فقد أخرج ابن أنى شيبة وابن ماجه عن أبى سعيد الحدرى(١)رضى الله عنه قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يسلط الله على الكافر فى قبره تسعة وتسعين تنيناً تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة ، ولو أن تنيناً منها نفخ فى الأرض ما أنبتت خضراء).

٢ — ومنها أنه تفتح له طاقة من جهم فى القبر فيأتيه من دخانها وحرارتها فيتأثم ألماً شديداً. روى فى حديث البراء بن عازب فى قصة الكافر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فنها حتى تقوم الساعة).

( رواه الإمام أحمد ، وفي بعض طرقه ثم يخرق له خرقاً إلى النار فيأتيه من غمها و دخانها إلى يوم القيامة ) .

٣ - ومنها أنه يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه بعد سؤال الملكين وعدم إجابته لها فيصيح صيحة تسمعها الخلائق ما عدا الإنس والجن، وينهره الملكان بشدة وعنف كما علمت في الأحاديث المتقدمة في سؤال القبر وعذابه

<sup>(</sup>۱) أبو سعيد الحدرى نسبة إلى خدرة قبيلة من الأنصار وهو سعد بن مالك بن سنان من قبيلة خدرة بن عوف بن الحارث بن الحزرج الأنصارى الصحابي الجليل . أسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا تأخذه فى الله لومة لائم واستصغر يوم أحد فرد وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عشرة غزوة أولها : غزوة الحندق ، وكان من الرعاة المشهورين وهو معدود من أهل الصفة .

٤ -- ومنها أن القبر يضغطه ضغطة شديدة حتى تختلف أضلاعه .

ومنها أنه يضيق عليه قبره ، فقد روى عن أبي حازم عن أبي هريرة:
 (أن الميت إذا كان عدو الله نول به الموت وعاين ما عاين فإنه يحب ألا تخرج روحه أبداً والله يبغض لقاءه ، فإذا جلس في قبره أو أجلس. فيقال من ربك؟ فيقول: لا أدرى فيقال: لا دريت فينفتح له باب من جهنم ثم يضرب ضربة تسمع كل دابة إلا الثقلين ، ثم يضيق عليه قبره).

أورده الهيثمي وقال : في الصحيح طرف منه رواه النزار ورجاله ثقات خلاسعيد بن بحو القراطيسي فإني لم أعرفه .

٦ -- ومنها أن روحه تكون في سمين إلى يوم الدين .

والخلاصة أن الكافر إذا احتضر رأى من العذاب ألواناً ومن الإهانة أنواعاً ، سواء عند خروج روحه أم عند صعودها إلى السهاء فتغلق دونها السموات وترجع إلى جسدها مزودة بالمقت والغضب واللعنة أم في قبره كما علمت .

### نعيم القبر وأنواعه :

نعيم القبر يكون للمؤمنين من هذه الأمة ومن غير هم من الأمم السابقة . وللمكلفين وغير المكلفين .

۱ – ومن نعيمه توسيعه إلى سبعين ذراعاً طولا وكذلك عرضاً أى ٧٠×٠٠ = ٤٩٠٠ ذراع وإلى مد البصر ، وإلى بلد الغريب ، وكل ذلك يختلف باختلاف الناس من أهل الخير والصلاح فكل من زاد فى الأعمال الصالحة والفعال الطيبة المباركة كان قبره أوسع .

٢ — ومن نعيمه أيضاً فتح طاقة فيه من الجنة ، وامتلاؤه بالرمحان والروائح الطيبة العطرة كما فى الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن مالك أنه يفسح له (أى المؤمن) فى قبره سبعون ذراعاً ويملأ عليه خضراً إلى يوم يبعثون ، وجعله روضة من رياض الجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام (القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار).

٣ - وجعل قنديل (أى مصباح) فيه فينور له قبره كالقمر ليلة البدر.
 ورد أن الله تعالى أوحى إلى موسى (يا موسى تعلم الخير وعلمه الناس

فإنى منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم ) أخرجه الإمام أحمد فى الزهد .

وعن عمر مرفوعاً من نور فى مساجد الله نور الله له فى قبره ، وكل هذا عمول على حقيقته عند العلماء .

٤ — ومن نعيمه أيضاً أن أعمال المؤمن الصالحة تتشكل فى صورة رجل صالح يبشر صاحبه بالجنة ويؤنسه فى قبره كما جاء فى حديث البراء بن عازب وفيه (ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول: أبشر بكرامة من الله و نعيم مقيم فيقول من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح).

### أحاديث في نعم القر:

١ - أخرج مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما مات أبو سلمة : (اللهم افسح له في قبره ونور له فيه) .

٢ - وأخرج مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 ( إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وأن الله ينورها بصلاتى علمهم ) .

٣ - وأخرج الديلمي في الفردوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات العالم صور الله له علمه في قبره فيوانسه إلى يوم القيامة ويدرأ عنه هوام الأرض. (أي يدفعها عنه).

٤ - وأخرج أبو الفضل الطوسى فى عيون الأخبار بسنده عن عمر مرفوعاً:
 ( من نور فى مساجد الله نوراً نور الله فى قبره ومن أراح فيه رائحة طيبة أدخل الله عليه فى قبره من روح الجنة ) .

وأخرج البهتي وابن أبي الدنيا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار).
 وأخرج البرمذي مثله في حديث أبي سعيد الحدري. وأخرج الطبراني في الأوسط مثله من حديث أبي هريرة.

٦ -- وأخرج أحمد والنسائى وابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الرجل إذا توفى فى غير مولده يفسح له من مولده إلى منقطع أثره).

٧ – وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الهجد عن السرى بن مخلد أن النبي

صلى الله عليه وسلم قال لأى ذر: (لو أردت سفراً لأعددت له عدة فكيف مغر طريق القيامة ألا أنبثك يا أبا ذر بما ينفعك ذلك اليوم قال بلى! بأى أنت وأمى قال: ضم يوماً شديد الحر ليوم النشور، وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور).

٨ ــ وأخرج الديلمي يفسح للرجل في قبره كبعده من أهله .

9 - وأخرج الترمذى وحسنه والحاكم(١)والبهتى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ضرب بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا بحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (هى المنجية هي المانعة تنجيه من عذاب القبر).

قال الحافظ زين الدين بن رجب(٢) في كتاب أهل القبور قد يكرم الله بعض أهل البرزخ وإن لم بحصل له بذلك ثواب لانقطاع عمله بالموت لكنه إنما يبنى عمله عليه لينعم بذكر الله وطاعته كما تتنعم بذلك الملائكة وأهل الجنة في الجنة وإن لم يكن على ذلك ثواب لأن نفس الذكر والطاعة أعظم نعما عند أهلها من جميع نعم أهل الدنيا ولذتها فما تنعم المتنعمون عثل في كر الله وطاعته.

# شعب الايمان كمنجايك

عن عبد الرحمن بن سمرة(٣) قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن فى مُصَّفة بالمدينة فقام علينا فقال: ( إنى رأيت البارحة عجباً :

<sup>(</sup>۱) الحاكم: هو الإمام أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله رؤبة بن نعيم الفهى النيسابورى صاحب المستدرك والتاريخ وعلوم الحديث والمدخل والأكليل ، ومناقب الإمام الشافعى وغير ذلك . ولد فى شهر ربيع الأول سنة ٣٢١ ه ، وكان يعرف بابن البيع ، رحل وسمع من محق ألن شيخ ، قوق رحمه الله فى شهر صغر سنة ٥٠٥ ه .

<sup>(</sup>٣) أبن رجب : هو الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن الإمام المحدث رجب ، اشهر بين العلماء والمؤرخين بابن رجب الحنبل وك ببغداد ثم قدم مع والده إلى دمشق وهو صغير سنة أربع وأربعين وسبمائة . اشتغل بساع الحديث برعاية والده وعنايته ، وسمع من غيره بمكة ومصر -- وكانت له مجالس وعظية موقظة للقلوب ، فال الناس إليه وأعجبوا به ، وله كثير من المؤلفات المفيدة ، توفى رحمه الله بدمشق ودفن بها سنة ه ٢٥ ه .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن سرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي ، أسلم في فتح مكة وهو من-

١ – رأيت رجلا من أمتى أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاء بره
 بوالديه فرد ملك الموت عنه .

٢ – ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته(١) الشياطين فجاءه ذكر الله
 فطبر الشياطن عنه .

٣ - ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيدهم .

٤ - ورأيت رجلا من أمتى بلهث عطشاً كليا دنا من حوض منع
 وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه .

ورأيت رجلا من أمتى والنبيون جلوساً حلقاً حلقاً كلما دنا منهم طرد فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده . وأجلسه إلى جنبى .

٩ - ورأيت رجلا من أمتى من بين يديه ظلمة ، ومن خلفه ظلمة ، وعن عينه ويساره وفوقه ظلمة وهو متحير فجاءه الحج والعمرة فأخرجاه من الظلمة ، وأدخلاه النور .

٧ - ورأیت رجلا من أمتی یتتی و هج الشمس و شرر ها فجاءته صدقته
 فصارت له ستر اً بینه و بن النار و ظلا علی رأسه .

۸ – ورأیت رجلاً من أمتی یکلم المؤمنین ولا یکلمونه فجاءته صلته
 لرحمه فقالت : یا معشر المؤمنین إنه کان وصولا لرحمه فکلموه وصافحوه .

٩ - ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الزبانية(٢) فجاءه أمره بالمعروف ، و نهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم و أدخله في ملائكة الرحمة .

١٠ ورأيت رجلا من أمتى جائياً على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب
 فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على الله عز وجل.

١١ -- ورأيت رجلا من أمتى قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه
 خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها فى تمينه .

<sup>=</sup>أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتح سمستان وكابل حيثًا كان أمير أ لعبد الله بن عامر ، ووى هذا الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه ، وروى أيضاً الحديث الذي رواه الحمسة في الزهد والإمارة ، توفى سنة ، وهجرية .

<sup>(</sup>١) احتوشته الشياطين : أي أحدقوا به وجملوه في وسطهم .

<sup>(</sup>٢) الزبانية ، هم الملائكة الذين يدفعون أهل النار إليها .

۱۲ ـــ ورأيت رجلا من أمتى قد خف ميزانه فجاءته أفراطه (أى الذين ماتوا قبله من الأولاد) فثقلوا منزانه .

الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى .

التي بكاها من أمتى قد هوى فى النار فجاءته دمعته التي بكاها من خشية الله عز وجل فاستنقلته من ذلك .

المعفة على الصراط يرعد كما ترعد السعفة (أى الخوصة ) في يوم ربح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن .

١٦ – ورأيت رجلاً من أمنى يزحف على الصراط يحبوا أحياناً ،
 و يتعلق أخياناً فجاءته صلاته على فأقامته على قدميه وأنقذته .

١٧ – ورأيت رجلا من أمنى انهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة ) .

### تعليقات على هذا الحديث:

هذا الحديث قال فيه الحافظ أبو موسى المدينى : هذا حديث حسن جداً. وقد بنى عليه كتابه فى الترغيب والترهيب وجعله سر حاله رواه عن طريق الفرج بن فضالة عن هلال أبى حبلة (مدنى لا يعرف بغير هذا الحديث ) عن صعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه .

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم أمر هذا الحديث ويقول : أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث .

روى هذا الحديث فى الصحيح ، وقد امتاز بأنه ذكر العقوبة أولا ، ثم ذكر ما ينجى منها من فروع الإيمان ، وقد اشتمل أيضاً على سبع عشرة طاعة هي :

١ ــ البر بالوالدن .

٣ ــ الصلاة . ٤ ــ صيام شهر رمضان .

٢ ـ ذكر الله تعالى .

ه - الغسل من الجنابة .
 ٧ - الصدقة .

٩ ــ الأمر بالمعروف والنهي عن ١٠ ــ حسن الحلق .

. . . .

١٢ – الصبر على موت الأولاد,

١٤ ــ البكاء من خشية الله .

١٦ - الصلاة على رسول الله

صلى الله عليه و سلم .

كما يؤخذ منه أن روءيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي .

هذا ورؤياه صلى الله عليه وسلم في منامه طويلة وردت من ثلاثة أوجهً من حديث سمرة في الصحيح ، ومن حديث على وأبي أمامة ، والثلاثة قريب بعضهامن بعض تشتمل علىذكر عقوبات جماعة من المعذبين في البرزخ ع

١٣ ــ الرجاء في الله .

١٥ - حسن الطن بالله.

١٧ - الشهادة بالله.

# مكفرات الذنوب

١ – التوبة النصوح : قال الله تعالى في سورة الفرقان : ﴿ إِلَّا مِن تَابٍ وآمن وعمل عملا صالحاً فأولنك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ».

٢ – الاستغفار: قال الله تعالى في سورة الأنفال: «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » والتوبة تتضمن الاستغفار ، والاستغفار يتضمن التوبةو هذا عند الانفراد وأما عند الاجتماع ، واقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فكل منهما يكون له معنى مغاير للآخر مثل:

« أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه » .

فالاستغفار هنا هو طلب الوقاية والحفظ من شر ما مضى ، والتوبة هنا معناها الرجوع إلى الله، وطلب الوقاية والحفظ من شرمانخافه في المستقبل.

٣ ــ الحسنات : قال الله تعالى في سورة هود عليه الصلاة والسلام : « إن الحسنات يذهبن السيئات » ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( واتبع السيئة الحسنة تمحها) . فالحسنات في الآية والحسنة في الحديث تذهب وتمحو الذنوب الصغار أما الكبائر فلا تمحوها إلا التوبة النصوح .

٤ – المصائب الدنيوية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ، ولا غم ، ولا هم ، ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها خطاياه ) : أى ذنوبه الصغار .

ما يهدى إلى الميت من ثواب ضدقة ، أو قراءة قرآن ، أو حج أو غير ذلك مما ستعرفه إن شاء الله في هذا الكتاب عند الكلام عما ينفع الميت من الأعمال .

٦ - عفو الله للمؤمن المذنب من غير شفاعة قال الله تعالى : «إن الله
 لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء».

# من لا يسألون في قبورهم :

لله عباد یکرمهم الله فی قبورهم ، وفی دار البرزخ ، فلا یسألون فیها ولا یعذبون بل ینعمون و هؤلاء هم :

#### ١ - الشهداء المسلمون:

الذين قتلوا في سبيل الله بنية الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كَفُرُوا السفلي .

روى عن راشد بن سعد رضى الله عنه عن رجل من الصحابة أن رجلا قال : يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون فى قبورهم إلا الشهداء ؟ فقال : (كفاه ببارقة السيوف على رأسه فتنة ) .

( أخرجه النسائي وإسناده جيد )

ومعنى الحديث أن الشهيد قد امتحن نفاقه من إيمانه ببارقة السيوف على رأسه فلم يفر ، فلو كان منافقاً لما صبر فدل على أن إيمانه هو الذى حمله على بذل نفسه لله ، وتسليمها له في سبيل إظهار دينه ، وإعزاز كلمته .

فأغنى ذلك عن الامتحان في قبره .

واعلم أن الشهيد المنافق لا يغفر له ، ولا تمحى خطاياه وذنوبه ، وأن السيف لا يمحو النفاق ، وكذلك الشهيد الكافر لا يغفر له لأن شرط الشهيد أن يكون مسلماً فكما لا يصح صلاة الكافر ولا صيامه كذلك لا تصح شهادته .

وقد قسم الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم الشهيد إلى ثلاثة أقسام فقال : اعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام :

<sup>(</sup>١) الوصب : المرض ، والنَّصُب ( يفتح النون والصاد ) : التعب ، ومنه قوله تعالى : « فإذا قرغت فانصب » ، والغم واحد الغموم : الكرب ، والهم واحد الهموم : الحزن .

أحدها: المقتول فى حرب الكفار بسبب من أسباب القتال فهذا له حكم الشهداء فى ثواب الآخرة ، وفى أحكام الدنيا وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، وهو أعلى الشهداء وأعظمهم .

والشانى: شهيد فى الثواب دون أحكام الدنيا وهو المبطون ، والمطعون وصاحب الهدم ، ومن قتل دون ماله ، وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداً ، فهذا يغسل ويصلى عليه ، وله فى الآخرة ثواب الشهداء ، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول .

والثالث: من غُلَّ فى الغنيمة (أى خان فيها) وشبهه ممن وردت الآثار بنى تسميته شهيداً إذا قتل فى حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء فى الدنيا، فلا يغسل ولايصلى عليه، وليس له ثوامهم الكامل فى الآخرة. أه.

#### مزايا الشهداء:

اعلم أن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله نختصون :

(أ) بأنهم أحياء عند رمهم برزقون.

(ب) وأنهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة ، وتأكل من ثمارها، وتأوى إلى قناديل من ذهب مظللة فى ظل عرشه .

(ج) وأن تنعيمهم يكون بواسطة أبدانهم أكملوأتم من تنعيم الأرواح، المخردة على الأبدان فنصيب الشهداء من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم ، وإن كان بعض الأموات على فرشهم أعلى درجة من كثير من الشهداء فلهم نعيم يختص بهم لا يشاركه فيه غيرهم .

### ٢ - المرابط في سبيل الله:

و هو من لازم محلا من بلاد المسلمين مدة لحفظهم من الكفار على نية الجهاد في سبيل الله فارساً كان أو راجلا (أي ماشياً على رجليه).

فسكان الثغور الإسلامية الذين يقيمون فيها بأهليهم بنية التعمير والكسب ليسوا بمرابطين ، ولا ينالون جزاءهم ، بل يسألون ويفتنون فى قبورهم ، وجزاء المرابط فى سبيل الله ما رواه الإمام مسلم فى صحيحه من حديث سلمان الفارسى رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتان ( بضم الفاء وتشديد التاء: جمع فاتن وهو ملك السؤال)، وفي رواية: أومن، وروى أيضاً: الفتان ( بفتح الفاء) مفرداً لا حمعاً).

ولقوله عليه الصلاة والسلام: (كل ميت مخم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر).

( أخرجه أبو داود والترمذي )

قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح ، ثم قال الترمذى أيضاً فى توجيه هذا الحديث : إن المرابط قد ربط نفسه وسحها وصيرها حبيساً لله فى سبيله لمحاربة أعدائه فإذا مات على هذا فقد ظهر صدق ما فى ضميره فوقى فتنة القبر.

وأخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من مات مرابطاً في سبيل الله أجرى الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتانين ويبعثه الله آمناً من الفزع ).

## ٣ ــ الأنبيـاء والمرسلون :

قال ابن حجر: إن السوال لمن شأنه أن يفتتن وهوالاء الشأن فيهم عدم الافتتان فلا يسألون وقيل: إذا كان الشهيد ــ وهو أقل رتبة من الرسول والنبى ــ لا يسأل في قبره فمن باب أولى ألايسأل الرسول والنبى في قبرهما، فيكون قياساً أولوياً.

#### ٤ - الملائكة:

وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يموتون إلا بعد النفخة الأولى التي تموت فيها الحلائق هؤلاء لايسألون بعد موتهم لأن السؤال لمن شأنه أن يقبر والشأن في الملائكة عدم إقبارهم . هكذا قيسل .

## الأطفسال:

الذين ماتوا قبل البلوغ على الصحيح لأن السوال فرع التكليف والأطفال

غير مكلفن وجزم بعد سوالهم الحافظ السيوطى كمنا جزم القرطبي (١) بسوالهم مستنداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم بعد دفن ولده إبراهيم: (يا بنى إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الرب إنا لله وإنا إليه راجعون قل: الله ربي والإسلام ديني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبى ، فبكت الصحابة وارتفع صوت عمر رضى الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر ؟ فقال: يا رسول الله هذا ولدك وما بلغ الحلم وليس لنا ملقن مثلك يلقنا التوحيد في مثل هذا الوقت فبكى عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه ، فنزل جريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائهم فذكر له كلام عمر رضى الله عنه : فصعد ورجع يقول: ربك يقر ثك السلام ويقول لك: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » .

لكن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به في إثبات مثل هذا .

وقال القرطبي أيضاً ومن وافقه : إن الأطفال يسألون في قبورهم لأن صلاة الجنازة عليهم مشروعة ، وكذلك الدعاء لهم .

وسوال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنته كما ذكر الإمام مالك(٢) في موطئه عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة صبى فسمع من دعائه ( اللهم قه عذاب القبر ) .

والجواب عن ذلك أن فى القبر من الآلام والهموم ما قد يسرى أثره إلى الطفل فيتألم به . فيشرع للمصلى عليه أن يسأل الله تعالى أن يقيه ذلك العذاب . وفتنة السوال .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ( بإسكان الراء وبالحاء المهملة ) الأنصاري الحزرجي الأندلسي القرطبي كان من العلماء العارفين بالله الزاهدين في الدنيا والمشتغلين بأمور الآخرة ، ومن مؤلفاته كتاب التفسير المسمى بالجامع لأحكام القرآن وهو من أجل التفاسير أوأعظمها نفماً وكتاب التذكرة بأمور الآخرة ، وكتاب الأسلى في شرح أسماء الله الحسلى ، وكتاب التذكار في أفضل الأذكار وغير ذلك من الكتب المفيدة ، توفى رحمه الله بمنية ابن الحصيب ودفن بها في ليلة الاثنين التاسم من شوال سنة ١٧٧ ه .

<sup>(</sup>٢) هو مالك بن أنس بن مالك إمام دار الهجرة وأحد الأثمة الأعلام ، وسيد فقهاء الحجاز وهو عربي من قبيلة ذى أصبح أدرك خيار التابعين من الفقهاء فأخذ عنهم ، ولد رحمه الله سنة ٩٥ ه بذى المروة موضع من أعمال المدينة ، ثم ثم ثماً بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرحل عنها حتى توفى فيها سنة ١٧٩ ه ، ودفن بالبقيع ؛ كانت للإمام مالك منز لة عظيمة عند الخلفاء والأمراء.

قال ابن القيم في كتاب الروح: وأما حديث أبي هريرة رضى الله عنه فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على ترك طاعة أو فعل معصية قطعاً، فإن الله لا بعذب أحداً بلا ذنب عمله.

بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره • وإن لم يكن عقوبة على عمل عمله .

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه). أى يتألم بذلك ويتوجع منه لا أنه يعاقب بذنب الحيى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبذلك يكون قول الحافظ السيوطى بعدم سؤال الأطفال فى قبورهم هو

#### ٦ - المحنون :

الذى جن قبل البلوغ أو بعده وهو مسلم واستمر به الجنون إلى الموت لعدم سبق التكليف له أصلا فى الحالة الأولى ، ولسبق التكليف له فى الحالة الثانية مع ملازمته للإسلام ، أما إن جن بعد البلوغ وهو كافر فإنه يسأل .

## ٧ - الأبله(١):

وهو من طبع على الخير ، وسلامة الضمير ، ولا يعرف الشر ، وأحوال الدنيا .

أو هو الذى لا عقل له يصل به إلى معرفة دينه أو دنياه . ويكون حكمه كالطفل أو المجنون .

### ٨ ــ الصديق:

وهو كل مسلم لازم الصدق ، وبالغ فيه ظاهراً وباطناً ، وليس المراد به خصوص أبى بكر الصديق .

قال أبو عبد الله القرطبي : إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل خطراً

<sup>(</sup>۱) وخبر : (أكثر أهل الجنة البله ) رواه البيبتى ، وسنده لين (أى ضعيف ) . قال ابن عدى : فيه سلامة بن روح منكر الحديث ، وقال الدارقطنى : سلامة ضعيف ، وقال ابن الجورى : حديثه لا يصح .

وأعظم أجراً ألا يفتن لأنه مقدم ذكره فى التنزيل على الشهداء، وقد صحف المرابط الذى هودون الشهيد ألايفتن فكيف بمن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد؟

#### ٩ \_ الميت بالطاعون:

فى زمنه صابراً محتسباً فنى الصحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون ؟ فقال : (كان عنداباً على من شاء الله من عباده ، فجعله رحمة للمؤمنين ، فليس من رجل يقع فى الطاعون فيمكث فيه صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد).

وقد جرم شيخ الإسلام ابن حجر في كتابه ( بذل الماعون في فضل الطاعون ) : بأن الميت بالطعن لا يسأل لأنه نظير المقتول ، وبأن الصابر في الطاعون محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إذا مات فيه بغير الطعن لا يفتن أيضاً لأنه نظير المرابط .

وقال رحمه الله أيضاً فى كتابه المذكور: ووقع لى تردد فى الفاسق ماحكمه ؟ وهو مرتكب الكبيرة إذا هجم عليه الطاعون فمات به وهو ممصر. فإنه محتمل أن يقال: لا يكرم بدرجة الشهادة لمنا هو متلبس به.

و يحتمل أن يقال: بل تحصل له الشهادة لإطلاق الأخبار خصوصاً خبر الشيخين مرفوعاً: (الطاعون شهادة لكل مسلم) وخبر أحمد برجال ثقاة ، والطبر أنى وابن منده عن أبى عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعاً (أتانى جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام ، فالطاعون شهادة لأمتى ورحمة ، ورجز على الكافر) (أى عذاب على الكافر).

وبالقياس على شهيد المعركة فإنه يحكم له بالشهادة ، وإن كانت عليه ذنوب كثيرة لم يتب منها إلا تبعات الآدميين .

لحديث ( إن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الله ين ) وسائر التبعات في معناه ( انتهى كلامه ) .

قال الحافظ السيوطى : والاحتمال الثانى فى كلام الحافظ (أى ابن حجر) هو الصواب . و لا مختص ذلك بالمطعون بل يأتى فى باب الشهادة كله .

قال السحيمي في كبيره على الأربعين : الأوجه في باب الشهادة أن يقال : إن كان سبب الموت معصية كأن تسببت المرأة في إلقاء الحمل فماتت . أوركب البحر وسير السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل الشهادة .

و إن لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة ؛ و إن قار نها معصية كز ناً ، وشرب خمر لراكب سفينة ( انتهى ) .

#### ١٠ ـ والمبطون:

و هو الذي مات بمرض البطن ( أي الإسهال أو الاستسقاء و نحوهما ) .

فنى سنن ابن ماجه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه يرفعه ( من مات مبطوناً مات شهيداً ، ووقى فتنة القر وغدى وريح عليه برزق من الجنة ) .

### ١١ ــ الملازم لقراءة سورة الملك :

فى غالب أوقاته من وقت العلم سواء أقر أها عند النوم أم قبله . ولا يضر الترك فى بعض الأحيان لعذر .

روى ابن مسعود رضى الله عنه : ( من قرأ سورة الملك كل ليلة عصم من فتنة القبر ) .

#### ١٢ ــ ومثله من واظب على قراءة سورة السجدة :

ذكره بعضهم واستدل بما روى عن البراء بن عازب مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قرأ آلم السجدة ، وتبارك الملك قبل النوم نجا من عذاب القبر ، ووقى فتانى القبر ) ولكن فى سند هذا الحديث سوار بن مصعب وهو ضعيف جداً .

### ١٣ ــ ومن مات ليلة الجمعة أو يومها :

لقوله عليه الصلاة والسلام: (ما من مسلم(١) يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر). (رواه عبد الله بن عمرو بن العاص)

<sup>(</sup>١) هذا الحديث إسناده ضعيف لانقطاعه فأخرجه الترمذي عن طريق عبد الرحمن بن مهدى وأبي عامر العقدي كلاهما عن هشام بن سعد بهذا الإسناد . قال الترمذي ؛ هذا حديث غريب وليس

قال الحكيم الترمذى: ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عما له عند الله تعالى ؛ لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهم و تغلق أبواجا ، ولا يعمل مسلطان النار ما يعمل فى سائر الأيام ، فإذا قبض الله عبداً من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلا لسعادته وحسن مآبه ، وأنه لم يقبض فى هذا اليوم العظيم إلا من كتب الله له السعادة عنده لذلك يقيه فتنة القبر .

# 1٤ ... ومن قرأ: «قل هو الله أحد » في مرض موته:

لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من قرأ « قل هو الله أحد »في مرضه الذي موث فيه لم يفتن في قبره ، وأمن من ضغطة القبر ، وحملته الملاثكة يوم القيامة بأكفها حتى تجزه من الصراط إلى الجنة ) .

رواه أبو نعيم فى الحلية عن عبد الله بن الشخير ( بتشديد الشين والحاء بالكسر ) .

قال الشيخ حسن العدوى فى كتابه مشارق الأنوار: اتفق جمهور أهل السنة على عدم سؤال شهداء الحرب، والسر فى ذلك كونهم أحياء، وكذلك الرسل والأنبياء لا يسألون على التحقيق.

وأما غير من تقدم من نحو: مطعون ومبطون وغريق، وميت الجمعة، والمواظب على قراءة تبارك الملك، والسجدة كل ليلة ممن ورد النص فيهم بعدم سوالهم ففيه طريقتان:

فبعضهم يقول: بعدم السوال رأساً عملا بظواهر الأحاديث، وبعضهم يقول: المنفي سوال التشديد.

قال المرحوم الشيخ محمد سليان المالكي مذهبا الخلوتي طريقة من أفاضل

<sup>-</sup> إسناده بمتصل (أى ضعيف) ، وقال الحافظ السيوطى فى المرقاة : أخرجه أحمد وحسنه - وابن أبي الدنيا ، وفى رواية : حدثنا بقية عن معاوية بن سعيد عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقى فتنة القبر) وهذا إسناده ضعيف أيضاً لأن بقية بن الوليد مالس .

أقول : إن هذا الحديث وإن روى بطرق فيها ضعف ولكن هذه الطرق قد قوى بعضها بعضاً فيكون هذا الحديث حسناً نفيره ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه أخرجه وحسنه ، وبذلك يصح الاحتجاج به .

العلماء ، ومن كبار رجال الوعظ والإرشاد فى مجلة الإسلام لعامها السادس سنة ١٣٥١ هـ.

وعلى هذا من مات ليلة الجمعة أو يومها لا يسأل مطلقاً ، و يسأل سوالا خفيفاً على إحدى الطريقتين ولكنه لا يعذب على جرائمه إن كان قد ارتكب ما يستوجب ذلك من المعاصى ، ويكون موته فى هذه الليلة أو اليوم سبباً من أسباب إعفائه من العقوبة فى القبر ، وإن كان قد يعاقب عليها يوم القيامة إن لم يكن ممن أراد الله أن يشمله عفوه ومغفرته ا ه.

( فائدة ) أن من لا يسأل فى قبر ه لا يعذب فيه ، وأن من نجا منه فما بعده أيسر منه قاله الإمام القرطبي .

# من لا تأكل الأرض أجسامهم :

أكرم الله عباداً محفظ أجسامهم بعد مماتهم ، وحرم على الأرض أن تأكل تلك الأجسام الطاهرة أو تعبث بها حتى تتأثر بالبلى ، وتكون أشلاء ممزقة ، وأجزاء مفرقة هنا وهناك ، وطعمة للدود ، ولقمة سائغة لحشرات الأرض وهوامها . هؤلاء المكرمون هم :

## ١ – الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:

فقد روى عن أوس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا على من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة على قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ (أى بليت ) فقال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء علمهم السلام ) .

أخرجه أبو داود السجستانى فى كتاب السنن ، والإمام أحمد والنسائى وابن ماجه والدارمى والبيهتى ؛ وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحه ، والطبرانى (١) فى الكبير ، وابن أبى شيبة والحاكم وصححه هو والنووى .

<sup>(</sup>۱) ( الطبرانی ) : هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبرانی ، وهو ٣٠ الإمام مسند الدنيا أجد الأممة المعروفين ، والحفاظ الكثيرين ، والمصنفين المحدثين ، والثقات

## ٣ ــ شهداء المعركة في الجهاد في سبيل الله :

قال العلماء: لم تأكل الأرض أجساد الشهداء لكونهم أحياء عند ربهم موزقون ، وثبت في الصحيح أن عمرو بن الجموح ، وعبد الله بن عمرو الانصاريين دفنا في قبر واحد يوم أحد فحسر السيل قبرهما فحفروا عليهما لينقلا إلى مكان آخر فوجدا لم يتغير اكأنهما ماتا بالأمس ، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فكانوا يرفعون يده عن الجرح فترجع كما كانت وذلك بعدست وأربعين سنة من وقعة أحد .

قال الإمام القرطبي : ولا فرق في عدم البلي للشهيد بين شهدائنا وشهداء الأمم السابقة الذين جاهدوا مع أنبيائهم ، وماتوا في القتال بدليل ما صع في الترمذي في قصة أصحاب الأخدود(١)أن الغلام الذي قتله الملك ودفن وأصبعه على صدغه أخرج من قبره في زمن عمر بن الخطاب فوجدوا أصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل ، وكان أصحاب الأخدود بنجران في أيام الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم كما في صحيح مسلم .

وروى نقلة الأخبار أن معاوية بن أبي سفيان لما أجرى العبن التي حفرها بالمدينة في وسط المقبرة ، وأمر الناس بتحويل موتاهم وجدوهم على حالبهم التي ماتوا عليها حتى أن الناس رأوا أثر المسحاة (بكسر الميم الفأس) التي أصابت قدم سيدنا حمزة بن عبد المطلب ، وسال الدم منها ، وكان ذلك في خلافة معاوية وبعد غزوة أحد التي استشهد فيها سيدنا حمزة بنحو خسين سنة . وأن جابر بن عبد الله أخرج أباه عبد الله الذي قتل في أحد كأنه دفن بالأمس .

ومثل الشهداء المرابطون في سبيل الله .

الأثبات المعدلين . ولد بطبرية من بلاد العجم سنة ستين ومائتين ، و عمر طويلا ، عاش مائة سنة كاملة ، و و عمر طويلا ، عاش مائة سنة كاملة ، و توفى بأصبهان سنة ستين و ثلبًائة هجرية . و فى حياته صنف المعجم الكبير فى أسماء الصحابة والأوسط فى غرائب شيوخه و الصغير فى أسماء شيوخه ، وروى عنه الكثير ون تمى ابن العميل أن يكون فى مكان الطبر انى بدل الوزارة و الرئاسة .

<sup>(</sup>أ) الأخدرد: الحفرة المستطيلة في الأرض وجمه أخاديد، وقصة أصحب الأخدود ذكرت مجملة في سورة (البروج) في قوله تعالى: « قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود . إذ هم عليها قمود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد . .

#### م ـ الموذن المحتسب:

وهو من يؤذن حسبة لله تعلل، ابتغاء الثواب و الأجر من الله لا طلباً للمال والدني ، روى مرفوعاً « المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط فى دمه ، وإن مات لم يدود ( بكسر الواو المشددة ) فى قبره ، روى هذا الحديث الطبرانى عن بن عمرو بن العاص وضعفه المنذرى ، وقال البيهى فيه إبراهيم بن رستم ضعفه ابن عدى ووثقه غيره وفيه أيضاً من لا يعرف ترجمته وفيه أيضاً سالم الأفطس قال بن حبان يقلب الأخبار ، وينفرد بالمعضلات قال الإمام المقرطبي ظاهر هذا أن المؤذن المحتسب لا تأكله الأرض كالشهيد .

أَقُولُ: وقد أثبتت المشاهد ذلك.

قال ابن أبي الدنيا في كتاب (الأوليا): كتب إلى أبو عبد الله محمد بن صالح التميمي أن إسحاق بن أبي نباته مكث ستين سنة يؤذن لقومه في مسجد بني عمرو بن سعد (يعني بالكوفة) وكان يعلم الغلمان في الكتاب. ولا يأخذ الأجر، و مات قبل أن يحفر الحندق (١) بثلاثين سنة.

فلها حفر الحندق وكان بين المقابر ذهب بعض أصحابه يستخرجه ووقع قبره في الحندق فاستخرجوه كما دفن ، لم يتغير فيه شيء إلا أن الكفن قد جف عليه ويبس والحنوط محوط عليه وكان خضيبا افرأوا وجهه مكشوفا . وقد ظهر الحناء في أطراف الشعر .

فمضى المسيب بن زهير إلى أبي جعفر المنصور وهو على شاطئ الفرات فأخيره فركب أبو جعفر فى الليل حتى رآه فأمر به فدفن بالليل لثلا يفتتن به الناس.

#### ٤ ــ العلمــاء العاملون:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء).

( أخرجه أبو داود ، وأخرجه أيضاً أبو جعفر الداودى واكن بزيادة ذكر الشهداء والعلماء والمؤذنين ) .

 <sup>(</sup>١) ليس المراد بالخندق هنا خندق المدينة و إنما المراد به الخندق الذي حفر بمدينة الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور .

### قارئ القرآن محتسباً:

أى بدون أجر وكان ملازماً لتلاوته عاملا بما فيه ومعظماً له فقد أخرج ابن مندة عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض ألا تأكل لحمه فتقول الأرض : أى رب وكيف آكل لحمه وكلامك في جوفه ) .

(٣ – ٧) الولى ومن يكثر من ذكر الله عز وجل كما هو مدون فى كتب التوحيد ولكن لم أجد لها دليلا حتى أستند إليه .

# الرّوح ••

الروح هو: جسم نورانى علوى خفيف حىلذاته متحرك ينفذ فى الأعضاء ويسرى فيها سريان المباء فى النبات ، والدهن فى الزيتون ، والنار فى الفحم . لا يتبدل ولا يتحلل .

فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بتى ذلك الجسم اللطيف مشابكاً لهذه الأعضاء . وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية .

وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب ينافى الروح ، وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن ، وانفصل إلى عالم الأرواح .

وإلى هذا ذهب الإمام مالك وجمهور المتكلمين والصوفية ، والرازى وإمام الحرمين ، واختاره ابن القيم وقال : إنه هو الذى دل عليه الكتاب والسنة ، وإجماع الصحابة ، وأدلة العقل والفطرة ، وأقام عليه أكثر من مائة دليل فى كتاب الروح ثم قال : وكل ما يؤثر عن العلماء فى معنى الروح إنما هو من قبيل ذكر الأوصاف التي هى من باب الآثار والأحكام ، لا من قبيل الكشف عن الحقيقة الذاتية ؛ لأن الروح مما استأثر الله بعلمه فلا تحيط به العقول البشرية ، ولذلك لما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الروح المتحاناً لرسول الله ، وتعجيز له لم يحبم بالحقيقة بل أجيبوا بقول الله عز وجل امتحاناً لرسول الله ، وتعجيز له لم يحبم بالحقيقة الروح وكنهها من شأنه العلى وحده .

وهناك مذاهب أخرى تقول: إن الروح عرض وليس بجسم فقيل: هو الحياة ، وقيل: هو نور وكل هذا باطل، الحياة ، وقيل: هو نور وكل هذا باطل، لأنه ورد فى السنة النبوية أن الروح تصعد وتنزل ، وتذهب وتجىء، وتتحرك وتسكن ، وتدرك وتعقل ، وتأكل وتشرب ، وتتنعم وتعذب إلى غير ذلك من صفات الأجسام فبطل قول كل قائل بأنها عرض.

وقيل: إن الروح جسم فقيل: هوالدم؛ لأن الحيوان إذا مات لايفوت منه إلا الدم، وقيل: هو النفس الداخل والخارج بالتنفس المعبر عنه بالهواء. ﴿ وَهَذَانَ القَوْلَانَ أَشْبِهِ عَذْهِبِ الفَلَاسَفَةِ .

والصحيح هو الرأى الأول : لأنه يشهد له الكتاب والسنة والأدلة العقلية ، وعليه جمهور العلماء .

# الروح في القرآن الكريم ومعناه :

ورد لفظ الروح في القرآن الكرم في آيات كثيرة لمعان مختلفة :

١ - منها: ما به حياة البدن ، وهو السر الإلهى ، والأمر الحنى الذى استأثر الله بعلمه قال تعالى: « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » (١).

" ٢ – ومنها : القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل في ثلاث وعشرين سنة قال تعالى :

« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمــان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقم »(٢).

فالروح هنا هو القرآن ، لأن بالقرآن تحيا القلوب .

٣ - ومنها: الوحى الذى يوحيه الله إلى أنبيائه ورسله قال الله عز وجل:
 « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه
 لا إله إلا أنا فاتقون »(٣).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية : ٨٥ .

<sup>(</sup>۲) سورة الشوري آية : ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية 😀 ٢

وقال تعالى : « رفيع الدرجات ذو العرش يلتى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق »(١).

فالروح فى سورة النحل ، وفى سورة غافر معناه الوحى ، وسمى الوحى ووحاً لأن الوحى يسرى فى القلوب كسريان الروح فى الجسد فتحيا به القلوب. ٤ — منها جبريل قال تعالى :

« وآتينا عيسي بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس »(١).

والمعنى قوينا عيسى عليه الصلاة والسلام بالروح المقدسة (أى المطهرةمن المعاصى والمخالفات والأقذار) وهي جبريل عليه السلام يسير معه حيث سار .

وقال تعالى : « تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر »(٣).

فالروح هنا جبريل عليه السلام ، وعليه فعطف الروح على الملائكة عطف خاص على عام ، لشرف جبريل روحاً لأنه ينزل بالوحى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيحيى القلوب والنفوس .

وقال الله تبارك وتعالى : « والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين »(؛) .

وقال تعالى : « ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين »(٠) .

فالروح فى سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وفى سورة التحريم هو جبريل عليه السلام .

ه -- ومنها: اختصاص عيسي عليه الصلاة و السلام أنهروح من الله تعالى:
 قال تعالى: « إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه (١) » .

<sup>(</sup>١) سورة غـافر آية : ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقــرة آية : ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة القـــدر آية : ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبيساء آية : ٩١ ,

<sup>(</sup>٥) سورة التحريم آية : ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساءآية 📑 ١٧١ .

ومعنى روح منه : أن عيسى عليه الصلاة والسلام ذو روح من الله أضيف إليه تعالى تشريفاً لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام .

٦ - ومنها : القوة والثبات والنصر التي يوثيد الله بها من يشاء من عباده المؤمنين .

تَمَا قال تعالى : « أولئك كتب فى قلوبهم الإيمــان وأيدهم بروح منه(١)».

## حدوث الروح . والخلاف في حدوثها قبل خلق البدن أو بعده :

أجمع العلماء على حدوث الروح كسائر أجزاء العالم الذى قام الدايل على حدوثه لكنهم اختلفوا بعد ذلك .

هل الروح حادث و مخلوق قبل البدن أو بعده ؟

فذهبت طائفة إلى حدوثه قبل البدن ، منهم محمد بن نصر المروزى ، وأبو محمد بن حزم الأنداسي وغيرهما واستداوا على ذلك بما رواه عمرو ابن عبسة مرفوعاً : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألني عام ، فما تعارف منها اثتلف ، وما تناكر منها اختلف ) .

ولكن هذا الحديث غير صحيح الإسناد ، لأن فيه عتبة بن السكن . قال الدارقطني : إنه متروك ، وقال البهتي : إنه منسوب إلى الوضع (أى الكذب).

وفيه أيضاً: أرطاة بن المنذر . قال ابن عدى : بعض أحاديثه غلط ، وفيه عطاء بن عجلان ، أطلق عليه ابن معين ، والفلاس وغير هما الكذب . وبذلك لا يصح الاحتجاج مهذا الحديث .

واستداوا أيضاً بقوله تعالى فى سورة الأعراف : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » . وجه الاستدلال من الآية : أن الخطاب إنما كان للأرواح ولم تكن الأبدان موجودة .

يشهد لمذلك ما أخرجه الحاكم عن أبي كعب في قوله تعالى : « وإذ أخله

<sup>(</sup>١) مورة المجسادلة آية : ٢٢ .

ربك . . . » الآية . قال : جمعهم له يومثذ حميعاً ما هو كائن إلى يوم القيامة فجعلهم أرواحاً وصورهم واستنطقهم فتكلموا . وأخذ عليهم العهد والمبثاق الحديث .

و ممكن أن بر د على هذا :

بأن المعنى أن الله أخرج ذرياتهم من ظهورهم بالولادة ، وأنشأهم شيئاً فشيئاً بعد أن كانوا نطفاً فى الأصلاب ، وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم ما أظهر لهم من الآيات الموجبة للعلم ، فلما دعاهم إلى التصديق بذلك كانوا ممنزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته .

ومن رأى أن حدوث الروح وخلقها كان بعد خلق البدن مثل الإمام الغزالى(١) ومن وافقه استدلوا بالحديث الصحيح الذى رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : ( إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماً نطفة . ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ يكون علقة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح الحديث) .

وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الروح لو كانت محلوقة قبل البدن لقيل ثم برسل إليه الملك بالروح فيدخله فيه .

و يمكن أن يرد على هذا الرأى بالفرق بين نفخ الروح وخلقه فالروح على هذا الرأى بالفرق بين نفخ الروح وخلقه فالروح مخلوقة من زمن طويل ، وأرسلت بعد تصور البدن مما أنه ليس فى هذا الحديث أكثر من أن نفخ الروح فى الجسم يكون بعد تسويته ، والمفهوم من نفخ الروح فى البدن تحصيل آثارها فيه .

(وبعد): فقد تعارضت الأدلة في ذلك ، ولا مرجع لأحدها ، ولمكنى أميل إلى الرأى القائل: بأن الروح مخلوقة قبل خلق بدنها وجسدها.

2

<sup>(</sup>۱) الغزالى : هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالى حجة الإسلام ، وصاحب كتاب إحياه علوم الدين الذى يعتبر بحق من أفضل كتب التصوف والأخلاق ، وإظهار حكم القرآن والشريعة الإسلامية ، وصاحب كتاب المستصنى فى أصول الفقه . ولد الغزالى سنة ، ه ؛ ه ، ونشأ بطوس (مدينة عظيمة بخراسان ) ثم رحل إلى نيسابور ولازم إمام الحرمين ثم إلى بغداد ثم إلى الحج ثم إلى الشام ثم دخل مصر وأقام بالإسكندرية ثم عاد إلى نيسابور ثم إلى وطنه طوس حيث قضى بقية عمره بين التدريس والوعظ إلى أن توفى سنة ه ، ه ه .

#### بقاراها:

اتفق العلماء على أن الروح بعد الموت ، ومفارقتها البدن وقبل النفخة الأولى تبتى

واختلفوا فى بقائها عند النفخة الأولى وهى نفخة الصعق التى تموت عندها الخلائق إلا من شاء الله .

فذهب فريق إلى القول بفنائها وموتها عند النفخة الأولى مستدلا بقول الله عز وجل: « كل نفس ذائقة الموت ». وبقوله تعالى : « كل من علمها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » . وبقوله : « كل شيء هالك إلا وجهه » .

وقال آخرون: إنها باقية لا تموت ، للأحاديث الدالة على نعيمها وعذابها بعد مفارقة البدن إلى أن يرجعها الله إلى الجسد بالبعث ، وهذا القول هو المشهور وقائله تتى الدين السبكي وغيره .

ويرد على الفريق الأول بأن المراد من ذوقها الموت خروجها عن حد الانتفاع ، وبأن معنى فان ، وهالك في الآيتين قابل للهلاك والفناء .

وإن فسرنا الفناء والهلاك بالفعل فالروح من المستثنى فى قوله تعالى : « ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله تم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » .

والمستثنيات في هذه الآية هي :

الروح(١) ، وعجب الذنب ( بفتح العين وسكون الجيم ؛ وفتح الباء ) من كل جسد ، والعرش ، والكرسي ، واللوح ، والقلم ، والجنة ، والنار ،

<sup>(</sup>١) العجب في اللغة مؤخر كل شيء ، وعجب الذنب معناه عجب شبيه بالذنب وهو : عظم كالحردلة في آخر سلسلة الظهر في العصمص ، مختص بالإنسان كغرز الذنب للدابة .

واختلف فى بقائه وفنائه ، والصحيح أنه لا يفنى ولا يبل لحديث الصحيحين : (ليس من الإنسان شى، إلا يبل إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب ، منه خلق الحلق يوم القيامة ) و لحديث الإمام مسلم : (كل ابن أدم يأكله التر آب إلا عجب الذنب منه خلق ، ومنه يركب ) . و اختلف العلما، هل بقاؤ ، تعبدى أو معلل بجواز كونه جعل علامة للملائكة الموكلين بالإعادة على إحياء كل إنسان بأعضائه الأصلية التى كانت فى الدنيا ، ولكن هذا التعليل ضعيف لأن الملائكة لا يخلى عليهم هذا الأمر ، وبذلك يكون الأرجح فى بقائه أنه تعهدى .

وأجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء وغير ذلك . وقد نظم الحافظ جلال الدن السيوطي ثمانية مها ( من بحر الطويل ) فقال :

ثمانية حُكْمُ البقاء يَعُمها

من الخلق والباقونَ في حيِّز (١) العدم هي العرشُ والكرسيُّ نارُّ وجنةٌ

وَعَجْبُو أَرواح كذا اللوحُ والقلمُ

وقيل المستثنيات: رضوان خازن الجنة، والحور العين، ومالك خازن النار والزبانية التسعة عشر ملكاً، وقيل غير ذلك. قال الشيخ أبو عباس القرطبي: والصحيح أنه لم يرد في تعييبهم خبر صحيح، والكل محتمل. هذا ولكل جسد روح واحدة على الصحيح.

# لنفت واروح

اختلف العلماء في النفس والروح : هل هما شيء واحد ؟ أو شيئان متغايران ؟ .

ذهب إلى الأول الجمهور ، وصححه ابن القيم والحافظ السيوطى ، وصوبه ابن رشد من المالكية ، وبه جزم ابن السبكي وغيره .

وعليه فالنفس والروح متر ادفان على معنى اللطيفة الربانية التي بمفارقتها بموت الإنسان .

لا يتغيران إلا فى التذكير والتأنيث ، فالنفس مؤنثة وقد تذكر على إرادة الروح ، والروح مذكر وقد يؤنث على إرادة النفس .

و إلا فى أن تسمية تلك اللطيفة الربانية روحاً باعتبار أن بها حياة الجسم ، ونفساً باعتبار شهوتها .

فإن النفس تطلق أيضاً على المعنى الجامع لقوة الشهوة والغضب . وسائر الصفات النميمة من الإنسان .

<sup>(</sup>١) حير ( بفتح الحاء وتشديد الياء بالنكسر بعدها زاى ) : جهة ومكان .

وهذا الإطلاق كثير الدوران على ألسنة الصوفية ؛ يقولون : ( لا بد من مجاهدة النفس وكسرها ) .

ومن السابقين إلى القول باتحادهما الإمام الغزالي بل زاد علمهما :

القلب ، والعقل ، والسر ، وقال : خستها عمنى واحد ، ووافقه على ذلك المحققون من الصوفية (انتهى بتصرف من وسائل الرحمات).

يشهد لما ذهب إليه الجمهور من اتحادهما ما صح فى الأخبار من إطلاق كل من النفس والروح على الآخر .

ومن شواهده:

١ – ما روى عن أم سلمة (كما في صحيح مسلم) قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنى سلمة وقد شق بصره فأنحضه ثم قال : (إن الروح إذا قبض تبعه البصر).

مع ما فى خبر آخر عند الإمام مسلم أيضاً وهو: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألمّ تروا الإنسان إذا ماتشخص بصره قالوا: بلى. قال: فذلك حبن يتبع بصره نفسه).

فنی هذا ما یستغنی به عن قول کمل قائل فی تأیید أن الروح والنفس اسمان لمسمی واحد کما قاله القرطبی فی تذکرته .

٢ — ونظیره ما جاء فی قصة نومه صلی الله علیه وسلم ، ونوم أصحابه فی الوادی ، وهم راجعون من غزوة خییر عند صلاة الصبح حتی طلعت الشمس وحمیت ، وكان قد أمر بلالا أن یرقب لهم الفجر فنام الجمیع ، و لما استیقظ الرسول علیه الصلاة والسلام قال : ( إن الله قبض أرواجنا ، وقال لبلال : ماذا صنعت بنا یا بلال ؟ فقال : أخذ بنفسی یا رسول الله الذی أخذ بنفسی .

٣ — وما أخرجه الإمام البزار بسند صحيح عن أبي هويرة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن المؤمن من ينزل به الموت ، ويعابن ما يعابن يود لو خرجت نفسه ، والله تعالى يحب لقاءه ، وإن المؤمن تصعد روحه إلى السهاء فتأتيه أرواح فيستخبرونه من معارفه عن أهل الدنيا إلى آخر ما جاء في الحديث ، وفيه اتحاد النفس والروح ، وأنهما متر ادفان).

٤ – وما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب

المستفيض فى خروج الروح ، وصعوده ثم هبوطه من السماء وغير ذلك . ففيه إطلاق النفس على الروح والروح على النفس ، وقد تقدم فى القسم الأول من هذا الكتاب ، فارجع إليه .

وذهب إلى الرأى الثانى وهو أن النفس غير الروح القاضى ان العربي وقال : إنه الحق ، ووافقه السهيلي ، وحماعة من المحدثين والصوفية .

فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى : « الله يتوفى الآنفس حين مونّها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الآخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون».

أن في ان آدم نفساً وروحاً بينهما مثل شعاع الشمس .

فالنفس هي التي بها العقل والتمييز ، والروح هي التي بها النفس والحياة فيتوفيان عند الموت وتتوفى النفس وحدها عند النوم .

فان عباس رضى الله عنهما أثبت فى ابن آدم شيئين ، وسمى أحدهما نفساً ، والآخر روحاً ، وجعل نسبة الروح إلى النفس كنسبة الشعاع إلى الشمس فى كونه متعلقاً بها أثراً لها .

قال القشيرى أبو نصر كما فى حاشية الجمل على تفسير الجلالين بعد قول ابن عباس : وفى هذا بعد إذ المفهوم من الآية أن النفس المقبوضة فى الحالين (أى فى حالة النوم وفى حالة الموت) شىء واحد .

فتوفى الأنفس فى حالة النوم بإزالة الإدراك . وتوفيها فى حالة الموت بإزالة الحس بالكلية .

وإذا كانت النفس مغايرة للروح . فما هي النفس ؟ وما هي الروح عند هولاء القائلين بالمغايرة ؟

### والجواب :

أنهم اختلفوا فيهما فقال بعضهم: الروح: هو النفس المتردد في الإنسان، والنفس أمر غير ذلك لهما يدان ورجلان ورأس وعينان. وهي تلتذ وتتألم، وهي التي تتوفى عند النوم، وتخرج وتسرح وترى الرويا، ويبتى الجسد دونها بالروح فقط.

وقال بعضهم : النفس طيئية نارية ، والروح نورانية روحانية ، وقال بعضهم : الروح لاهوتية ، والنفس ناسوتية .

( وبعد ) : فالحق أن النفس والروح شيء واجد وأنهما متحدان ذاتاً . وقد نختلفان في الصفات . وهذا الشيء هو :

آلجوهر المشرق الذي به حياة البدن ، والجسم اللطيف النوراني العلوى الذي يسرى في البدن سريان الماء في الورد ، والنار في الفحم ، والدهن في اللوز لا يتبدل ولا يتحلل حتى إذا قطع عضو من البدن انقبض ما قيه إلى حميع الأعضاء حامل لصفات الكمال من العقل والفهم .

وهذا هو الذي تدل عليه الآثار الصحاح كما عرفت ، وتدل عليه اللغة العربية .

فقد جاء فى المصباح المنير فى مادة (راح وأصلها روح) أن ابن الأنبارى وابن الأعرابي قالا: (الروح والنفس واحد) غير أن العرب تذكر الروح وتؤنث النفس.

وجاء فى مختار الصحاح ، وفى تاج العروس أن النفس هى الروح (بضم الراء) يقال : خرجت نفسه ( أى روحه ) وغير ها من كتب اللغة .

ويقال لغة: (فاضت نفسه، وخرجت نفسه، وفارقت نفسه بدنها)، كما يقال: (فاضت روحه، وخرجت روحه، وفارقت روحه بدنها)، والمعنى واحد فهما.

وفى التذكرة للقرطبي ؛ إذا تأملت الأحاديث وجدت النفس والروح واحداً . وهي :

جسم لطيف مشتبك بالجسم المحسوس ، مجذب و نحرج ، ويلف فى أكفائه ، ويعرج به إلى السهاء ، لا يموت ولا يفى ، له أول ولا آخر له ، ذو ريح طيب وخبيث ، وهى صفة الأجسام لا الأعراض ، ومن زعم أن الروح يموت ويفنى فهو ملحد ، وكذا القائل بالتناسخ وهو أنها إذا خرجت وكبت فى آخر كحار أو كلب أ ه .

## الروح والنفس عند الصوفية:

الإنسان مركب من روح وجسم والروح هو الأول فى الوجود ثم تألف الجسم من عناصر الأرض وطبيعتها ليكون مقرأ لهذه الروح ومظهراً لهما .

وهى نورانية لطيفة ، والجسم مظلم كثيف ، وهى قوية فعالة ، وهو متغير ضعيف . ولما أراد الله خلق الكائنات محلق خلقاً نورانياً عظيماً جداً فى تأثيره وهذا المخلوق هو الروح الأعظم المنتشر فى الموجودات كلها علومها وسفلها وهذا قول المتقدمين .

ولما كان الرجل والمرأة جنساً واحداً لا يختلف إلا فى بعض الحصائص والصفات كانت الروح والنفس شيئاً واحداً لا فرق بينهما إلا فى خصائص وصفات . ولهذا يسمون كلا منهما باسم الآخر فيطلقون على الروح اسم النفس ويسمؤن النفس بالروح .

وكل إنسان من بنى آدم ذكراً كان أو أنثى مظهر للروح والنفس بر ولكن الأول فى الرجل أقوى . والثانى أقوى فى المرأة بل الغالب فيها أن تكون نفساً محضة .

ومن الرجال من يكونون أرواحاً محضة كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن يلهم من الملائكة والصديقين من البشر .

والفرق بين الروح والنفس: أن الروح تدعو دائماً إلى الملأ الأعلى ، ولها نور قوى يساعدها فى ذلك وهو العقل ، والنفس تدعو دائماً إلى الملأ الأسفل ، ولها من يساعدها وهو الشيطان ، ويساعد النفس وشيطانها الطبيعة لأنها سفلية أرضية تكونت من طبائع الأرض المختلفة . وبذلك تصير البواعث التى تدعو إلى العالم السفلى ثلاثة : (النفس والشيطان والطبيعة) .

و لما كانت الدواعى التى تدعو إلى العالم العلوى اثنتين: (الروح والعقل) اقتضت الحكمة بثالث لها يدعو معهما إلى الكمال ليحصل التوازن بين دواعى الحير، ودواعى الشر فى الإنسان، وذلك الثالث هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن على نهجه.

وإذ قد علمت أن النفس سفلية فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقوم مقامه علوياً محضاً أي روحاً خالصة لا تأثير للنفس فيه .

# الفصيد*ة لعث*نية في لنفس لابن بينا

١ - هَبطتْ إليك من المحلَّ الأرفع ِ
 ورْقساءُ ذاتُ تعزُّزُ وتَمنَّـع ِ

#### ان سينا :

هو الرئيس أبو على الحسين بن على بن سينا ، ولد فى إحدى قرى مخارى سنة ٣٧٥ هجرية ، وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنوات ، ومهر فى الطب والمنطق وهو ان ست عشرة سنة .

ومن مؤلفاته: كتاب المبدأ والمعاد، وكتاب الإشارات، والحاصل والمحصول، وقصائد في الحكمة، ورسائل إخوانية وسلطانية. مات بهمدان سنة ٤٣٨ ه.

يقول ان سينا: إن نفس الإنسان (أى روحه) تصدر عن العقل الفعال (جبريل عليه السلام أى بواسطته) وتدخل فى الجنين عندما يهيأ الجسد لقبولها، وأنها تعود إليه بعد مبارحته منى بلغت مر تبة النفس القدسية عن طريق الدراسة، أو عن طريق الرياضة، وأبيات هذه القصيدة واحد وعشرون بيتاً، وهي من بحر الكامل، وقد أثبتها هنا تتميماً للفائدة، إجابة لرغبة بعض إخوانى، وقد شرح هذه القصيدة الفلسفية الشيخ عبد الرعوف المعروف بالمناوى وهو أحسن شرح لها:

البيت الأول: هبطت: نزلت، والمحل الأرفع: عالم العقول الهجردة، وورقاء: فاعل هبطت وهي الحجامة والمراد بها هنا النفس؛ والتعزز: التماسك مع تعاظم، والتمنع: شدة الإباء.

والمعنى : أن ابن سينا جرد من نفسه شخصاً يخاطبه ، أو أنه سأله إنسان من أبن وصلت النفس إلى البدن؟ فأجاب بقوله : ٧ - مَحْجوبة عن كل مُقْلةِ ناظرا وَهِيَ التي سَفرَتْ وَلمْ تتبرُقعِ وَهِيَ التي سَفرَتْ وَلمْ تتبرُقعِ ٩ - وصلتْ على كره إليك وَرُبما كرهتْ فِراقك وَهيَ ذَاتُ توجعِ كرها أنِست فلما واصلت الفت مُجاورة الخراب البلقع ألفت مُجاورة الخراب البلقع مَجاورة بالحِمَيٰ هـ - وأَفْلنَها نسيت عهود بالحِمَيٰ

ومنسازلًا بفسراقهاً لم تقنع مبطث من المحل الأشرف الأرفع إلى هذا الحظيض الأخس الأوضع وأراد بكونها ذات تعزز وتمنع أن إدراك النفس صعب جداً لا يتحقق

الاستدلال علمها بآثارها . البيت الشانى : محجوبة : مستورة ، سفرت : ظهرت وكففت وجهها ، ولم تترقع : أى لم تلبس البرقع .

و المعنى : أن النفس مع كونها ممنوعة عن الإراك بالحواس الظاهرة فهي مدركة بالعقل ، وظاهرة لكل عاقل من الناس بأثارها .

البيت الثالث : الكره : (بضم الكاف) القيار (وبالفتح) : المشقة وقيل : بالفتح الإكراه ، وبالضم المشقة .

والمعنى : أن النفس إنما اتصلت بهذا الهيكل مكرهة مقهورة ، وأنبها بعد اتصالها ربما كرهت فراقه .

البيت الرابع: أنفت: تعاظمت، والأنبل: ضد الوحشة، والصلت: المواصلة ضد المهاجرة، والألفة: الالتثأم، والبلقع: الأرض التمل لا شيء جا من نبات وماء وغيرهما.

اليهت الحامس: الحمى ( بكسر الحاء) المكان الحفوظ الذي لا يقريه أحد احتراماً لمالكه ، لم تقنع: القناعة والمقنع: الرأسا بالقليل .

٦ - حتى إذا اتَّصلت مهاءِ هُبُوطهـا

من ميم مركزها بذات الأجرع الأجرع الأجرع الأجرع الماء الثقيل فأصبحت

بين المعالِم ِ والطُّـلول الخضُّع

٨ ـ تبكى إذا ذكرت عهودًا بالحمى

بمدامع تَهْمِی ولم تتقطَّـع مدامع الدِّمَن التي ٩ ــ وتظلُّ ساجعةً عَلَى الدِّمَن التي

دُرست بتكرار الرياح الأربع

البيت السادس: هاء: من الحَروف الأبجدية ، والمراد بها هنا مبدأ ما أضيفت إليه ، والهبوط: المراد به هنا مكان الهبوط، والمركز: وسط الدائرة، بذات: صاحبة، والأجرع: المكان الرملي المستوى الذي لا ينبت شيئاً، وقيل: المكان الذي تكون أرضه مختلطة بالطين والرمل.

البيت السابع: علقت تشبثت، والثقيل: ضد الحفيف. والمعالم جمع معلم و هو العلامة نفسها أو موضعها، والطلول: جمع طلل و هو ما شخص من آثار الدار، والمراد بالطلول هنا مواضع الحمى وآثار هم، والحضع: حمع خاضع و هو الذليل.

ومعنى البيت السادس والسابع: أن النفس ( الروح ) حيمًا اتصلت في هبوطها من أعلى بالمركز الأسفل وهو البدن الظلمإنى ذو الكثافة الثقيلة ، وتعلقت به أصبحت بين القوى البدنية تستخدمها وتستذلها ليحصل ما هو المقصود لها من ارتسام العلوم والمعارف ، والكليات والجزئيات فيها .

البيت الثامن : تهمى : تسيل ، ولم تتقطع : لم تجف .

البیت التاسع: تظل: تدوم ، وساجعة أی تغرد الحامة و تردد صوتها علی وجه و احد ، والدمن ( بكسر ففتح ) جمع دمنة ، هی ما بقی من آثار الدیار ورسومها ، أو ما سود منها بالرماد ، والمراد بها هنا أجزاء البدن ، ومعنی درست : ذهب أثرها ، والریاح الأربع المراد بها : الطبائع الأربع

10-إذعاقها الشَّرَكُ الكثيفُ وصدها قفصٌ عن الأَوْج الفسيح المرْبع قفصٌ عن الأَوْج الفسيح المرْبع 11-حتى إذا قرُب المسيرُ إلى الحمى ودنا الرحيلُ إلى الفضاءِ الأوسع 17-وغدتُ مُفارِقة لكلِّ مخلَّف عنها حليفَ التُرْب غير مُشيَّع 17-هجعتوقد كُشف الغِطاءُ فأبصرت

ما ليس يُسدرك بالعيون الهجُّع

وهى : الحرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة ، وفي هذا البيت تصريح (من الناظم كما قال المناوى ) ببقاء النفس : أي الروح بعد الموت .

البيت العاشر: عاقها: منعها، والشرك (بفتحتين) حبالة الصائد، والكثيف: الغليظ، وصدها: منعها، الأوج (بسكون الواو) المكان المرتفع، والفسيح: الواسع، والمربع وزان جعفر منزل القوم فى الربيع. أو هو مكان ذو بهجة وحمال.

البيت الحادى عشر : الحمى : المرادبهما هنا عالم المحردات ، والفضاء الأوسع : المرادبه هنا عالم المعقولات وهو أوسع من عالم المحسوسات.

البيت النبانى عشر : غدت : أخذت ، ومفارقة : تاركة ، ومخلف (بفتح اللام المشددة) المراد به البدن المعطل المطروح بعد مفارقة الروح له ، وحليف الترب أى مصاحب التراب ، وغير مشيع : أى غير متبع وغير مودع (بفتح الدال المشددة).

البيت الثالث عشر : هجعت : نامت ليلا ، يدرك : يلحق ، والعيون الهجع : النائمة .

18 - وغدت تُغرِّد فوق ذِروة شاهق والعلم يرفع كلَّ من لم يرفع والعلم يرفع كلَّ من لم يرفع ما - فلأَى شيءٍ أهبطت من شامخ عال إلى قعر الحضيض الأوضع عال إلى قعر الحضيض الأوضع طويت عن الفله ليحكم طويت عن الفله للبيب الأروع التكون سامعة ليما لم تسمع لتكون سامعة ليما لم تسمع الما وتعود عالمة بكل خفية

فی العمالمین فخرْقُهما لم یُرْقَع ِ ۱۹ ــوهی الثی قطعَ الزمانُ طریقَهما

حتى لقد غَرَبتُ بِعينِ المطلعِ المبيتِ المطلعِ المبيت الرابع عشر : ذروة شاهق : أعلى مكان عال ، وأراد بذروة هاهق العالم الروحاني .

البهت الحامس عشر: شامخ: عال، وعال بعده تأكيد للمبالغة في العلو، وقعر الشيء: نهاية أسفله، والحضيض: القرار من الأرض عند أسفل الجبل، والأوضع: الأخفض.

البيت السادس عشر : لحكمة : المراد بها هنا الباعث للإنسان على فعل الشيء ، والفد : الفرد ، واللبيب : العاقل ، والأروع : الذكى الإدراك . البيت السابع عشر : لازب : لازم لا ينفك عن الشيء .

البیت الثامن عشر : خرقها لم برقع : أى فتقها لا برجى صلاحه ، ولا مكن إصلاحه .

البيت التاسع عشر: غربت اختفت والمراد بغروب النفس هنا

انقطاع تعلقها بالجسم ، والمظلع : موضع الطلوع من المكان المرتفع إلى المنخفض والمراد هنا التعلق بالجسم ، والمعنى أن النفس انفصلت عن البدن كما اتصلت به .

۲۰ فکأنها بَرْقُ تألَقَ بِالحمَى
 ثم انطوى فكأنه لم يلمع ِ
 ۲۱ أنعِمْ بِرد جوابِ ما أنا فاحِصْ

عنه فنارُ العلم ذاتُ تَشَعْشُع

البيت العشرون: : تألق: لمع وأضاءً ؛ والمعنى أن النَّهُسُ عند فراق البدن تكون كأنها لم تصحبه قط فكأنها لم تكن.

البيت الحادى والعشرون: أنعم من أنعم: أى أوصل إليه نعمة، وفاحص: أى مستتقص فى البحث والتفتيش، وتشعشع: أى ذات إشعاع، والمعنى: عليك بإتيان الجواب عما سألته وهو إنزالها للوصول إلى الكمال.

## تمايز الأرواح بعبد الموت :

قال ابن القيم : إن الروح ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل ، وتتصل وتنفصل ، وتذهب وتجيء ، وتتحرك وتسكن .

وتأخذ من بدنها صورة تتميز بها عند غيرها ، وأنها تتأثر وتنفعل عن البدن كما يتأثر البدن وينفعل عنها كما تكتسهما هي منه .

بل تميزها بعد المفارقة يكون أظهر من تميز الأبدان ، والاشتباء بينهما أبعد من اشتباه الأبدان ، فإن الأبدان تشتبه كثيراً وأما الأرواح فقلها تشتبه ويوضح هذا :

أننا لم نشاهد أبدان الأنبياء والأثمة وهم يتميزون في علمنا أظهر تميز ، وليس ذلك القييز راجعاً إلى مجرد أبدائهم بل بما عرفناه من صفات أرواحهم . وبين وأنت ترى أخوين شقيقين مشتبهين في الحلقة غاية الاشتباه ، وبين روحهما غاية التباين .

وقل أن ترى بدناً قبيحاً وشكلا شنيعاً إلا وجدته مركباً على نفس تشاكله وتناسبه .

وقل أن ترى آفة في بدن إلا وفي روح صاحبه آفة تناسها .

ولهذا يأخذ أصحاب الفراسة ( بكسر الفاء ) أحوال الناس من أشكال الأبدان .

وقل أن ترى شكلا حسناً وصورة جميلة ، وتركيباً لطيفاً إلا وجدت الروح المتعلقة به مناسبة له قال : وإذا كانت الملائكة تتميز من غير أبدان تحملهم ، وكذلك الجن فالأرواح البشرية أولى ا ه .

## تخاصم الروح والجسد يوم القيامة :

أخرج بن منده عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ما تزال الخصومة بين الناس حتى تخاصم الروح الجسد فتقول الروح للجسد: أنت فعلت . ويقول الجسد للروح: أنت أمرت ، وأنت سولت .

فيبعث الله ملكاً يقضى بينهما فيقول لها : إن مثلكما كمثل رجل مقعد (أى مكسح) بصبر وآخر ضرير دخلا بستاناً فقال المقعد للضرير : إنى أرى ههنا ثماراً ولكن لا أصل إليها ، فقال له الضرير : اركبنى فركبه فتناولها فأيهما المعتدى ، فيقولان : كلاهما فيقول لها الملك : فإنكما قد حكمها على أنفسكما .

وأخرج الدارقطني في الأفراد من حديث أنس بن مالك مرفوعاً نحوه ولفظه :

ختصم الروح والجسد يوم القيامة ، فيقول الجسد : إنما كنت بمنزلة الجذع ملتى لا أحرك يداً ولا رجلا لولا الروح ، ويقول الروح : إنما كنت رخاً لولا الجسد لم أستطع أن أعمل شيئاً وضرب لها (أى الملك) .

مثل أعمى ومقعد حمل الأعمى المقعد فدله المقعد ببصره ، وحمله الأعمى برجله .

وله شاهد عن سلمان الفارسي موقوفاً أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهدولفظه . مثل القلب والجسد مثل أعمى ومقعد قال المقعد للاعمى . إنى أرى ثمرة ولا أستطيع أن أقوم إليها فاحملني فحمله فأكل وأطعمه .

وهذا يؤيد أن القلب محل الروح كما قال الحافظ السيوطى فى كتابه : (شرح الصدور) والله أعلم .

## البرزخ والروح

## البرزخ:

هو المدة الفاصلة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة فإذا مات الإنسان فقد انتقل إلى البرزخ ، وبتى فيه ، حتى يبعث من القبور .

وقدورد ذكره في القرآن الكريم في سورة المؤمنون.

قال الله تعالى : « حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم ببعثون » .

واعلم أن عالم الأرواح نختلف كثيراً عن عالم المادة فى أحواله وأطواره، الماروح يجعلها الله عز وجل فى البدن فى الحياة الدنيا فيحس بها البدن و يتحرك، ويدرك وتحصل له لذة وألم.

ويقال في هذه الحالة : إن الإنسان حي .

أما إذا فارقت الروح البدن وذلك عند انتهاء الأجل فإن هذه الآثار المتقدمة من الحس. والتحرك والإدراك وغير ذلك تبطل.

وفي هذه الحالة يقال: إن الإنسان ميت.

ولكن مع هذا فإن الروح في البرزخ تكون في داثرة أوسع عما كانتَ عليه في البدن في الحياة الدنيا لأن البدن كالسجن أوالقفص والروح محبوسة فيه . قال المرحوم الشيخ يوسف (١)الدجوى في مجلة الأزهر (نور الإسلام)

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ يوسف بن أحمد بن نصر النابغة الكفيف البصر ، ولد بقرية دجوة ( بكس الدال وسكون الجيم ) بمحافظة القليوبية فى سنة ١٢٨٧ هجرية من أب عربى .أدخله والده الأزهر سنة ١٣٠٧ هـ ، ومات رحمه الله ، وله مؤلفات قيمة منها ٤ كتاب السعادة ، والرد على الطبيعين ، والجواب المنيف .

سنة ١٣٥٠ هجرية: (إن الأرواح بعد مفارقة أجسادها باقية مدركة فاهمة على نحو ما كانت عليه في حياتها أو أشد، وللطك يتساءلون عن الأحياء، ويفرحون، وبحزنون مما يكون مهم).

ويدعون لهم إلى آنجر ما جاء فى السنة ، وقد دعا آدم عليه السلام وغيره لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ، وقد شرع لنا أن نخاطبهم خطاب الحاضر المشاهد فى قولنا : (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) ، ونخاطب النبى صلى الله عليه وسلم فى كل صلاة بقولنا : (السلام عليك أيها النبى) ، وتعرض أعمالنا عليه صلى الله عليه وسلم فإن و جد خيراً حمد الله ، وإن و جد شراً استغفر لنا ، بل تعرض أعمالنا على آبائنا وأهلينا كما جاء فى السنة .

وقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام وهو يصلى فى قبره ورآه فى السهاء السادسة وراجعه صلى الله عليه وسلم فى أمر الصلاة ، وذكر حال أمته .

وقد اجتمعت الألبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في بيت المقدس ليلة الإسراءوالمعراج ، وخطبوا وقالوا وفعلوا .

أخرج الترمذي وغيره عنابن عباس رضي الله عنهما أن بعض الصحابة ضرب خباءه (أي خيمته) على قبر ، ولم يكن يعلم أنه قبر فسمع من داخل القبر رجلا يقرأ سورة تبارك (الملك) حتى ختمها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم (هي المانعة ، هي المنجية تنجى من علماب القبر ،)

قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب إلى آخر ما جاء فى السنة الغراء التي أثبتت الحياة للأرواح كلها حتى أرواح الكفار كما جاء فى حديث القليب وغيره (انتهى بشىء من التصرف).

وقال الحافظ بن رجب فى كتاب أهل القبور: (قد يكرم الله بعض أهل البرزخ بأعمال صالحة فى البرزخ كقراءة القرآن والصلاة فى القبر - وإن لم يحصل له بذلك ثواب لانقطاع عمله بالموت لكنه إنما يبقى عمله عليه ليتنعم بذكر الله وطاعته).

# تلاقى أرواح الموتى وتزاورهم وتذاكرهم :

إعلم أن أرواح الموتى تتزاور وتتذاكر فيا بينها وتتلاقى مهما بعدت المسافات واختلفت المقابر لأن للروح المطلقة منأسر البدن وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود والهبوط ما ليس للروح المحبوسة في البدن.

قال ابن القيم رحمه الله : الأرواح قسان :

١ – أرواح معذبة .

٢ – أرواح منعمة .

فالمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب عن النزاور والتلاقي . والأرواح المنعمة المرسلة وغير المحبوسة تتلاقى وتنزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنيا فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها. وروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى .

قال تعالى : « ومن يطع الله ورسوله فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقن والشهداء والصالحن وحسن أولئك رفيقاً » .

وهُذه المعية ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ ، وفي دار الجزاء . والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاث .

وعن منصور بن أبى الضحى عن مسروق قال: قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ما ينبغى لنا أن نفارقك فى الدنيا فإذا مت رفعت فوقنا فلم نرك فأنزل الله تعالى: الآبة السابقة.

وفى قصة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود قال : لما أسرى بالنبى صلى الله عليه وسلم لتى إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فتذاكروا الساعة (أى القيامة) فبدأوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلم يكن عنده فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم موسى عليه الصلاة والسلام إلى تنحر الروابة منها علم حتى أجمعوا الحديث إلى عيسى عليه الصلاة والسلام إلى تنحر الروابة وهذا نص على تذاكر الأرواح.

وقد أخير الله سبحانه وتعالى عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ، وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل . و هذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه :

( أحدها ) : أنهم عند ربهم يرزقون . وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون .

(الثاني ): أنهم إنما استبشروا بإخوانهم لقدوُمهم عليهم ولقائهم لهم .

(الثالث): أن لفظ يستبشرون يفيد فى اللغة أنهم يبشر بعضهم بعضاً مثل يتباشرون.

وقد جاءت سنة صريحة في تلاقى الأرواح وتعارفها .

روى ابن أبى الدنيا عن أبى لبيبة عن جده قال : لما مات بشر (١) بن البراء بن معرور وجدت عليه أم بشر وجداً شديداً (أى حزنت عليه حزناً شديداً) فقالت : يا رسول الله إنه لا يزال الهالك بهلك من بنى سلمة ، فهل تتعارف الموتى فأرسل إلى بشر بالسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (نعم والذى نفسى بهده يا أم بشر إنهم ليتعارفون كما تتعرف الطير فى رءوس الشجر) ، فكان لا بهلك هالك (أى يحتضر شخص) من بنى سلمة إلا جاءته أم بشر فقالت : يا فلان عليك السلام فيقول : وعليك فتقول : إقرأ على بشر السلام .

وروى الترمذي وابن ماجه والبيهتي في شعب الإيمان وغير هم عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِذَا وَلَى أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَحْسَنَ كَفْنَهُ فَإِنْهُمْ يَتْرَاوُرُونَ فَي قَبُورُهُمْ ﴾ . فهذا الحديث نص في تزاور الأموات في قبورهم ،

<sup>(</sup>۱) بشر بن البراء بن معرور الأنصارى الخزرجى من بنى سلمة ( بكسر اللام )، وبشر هذا ( بكسر الباء ) صحابي ابن صحابية رضى الله عنهم شهد العقبة مع أبيه ، وشهد بدراً وما بعدها ، ومات بعد غزوة خيبر من أكلة أكلها مع الذي صلى الله عليه وسلم من شأة المرأة البيودية التي وضعت فيها السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال فيه الذي عليه الصلاة والسلام البي سلمة : سيدكم الأبيض الجعد بشر بن البراء ، ولما توفى حزنت عليه أمه حزنا شديداً ، فكانت تأتى كل محتضر يعرف ابنها ، وتكلفه أن يقرأ عليه السلام ، ولما أنكر عليها كعب أبن مالك حزنها الشديد على ولدها وذكرها بأن ابنها في نعيم الجنة ، وعن رضى الله عنهم لأنه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فلامت نفسها ، واستغفرت الله فيها : « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فلامت نفسها ، واستغفرت الله غيها على ما فرط منها ،

## أهل القبور ينتظرون الأخبار :

ذكر ابن أبي الدنيا من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال : أهل القبور يتوكفون الأخبار (أى يتوقعونها) فإذا أتاهم الميت قالوا : ما فعل فلان ؟ فيقول صالح ، وما فعل فلان ؟ فيقول صالح ، وما فعل فلان ؟ فيقول : إلم يأتكم أو ما قدم عليكم ؟ فيقولون : لا ، فيقول : إنا بله وإنا إليه راجعون سلك به غير سبيلنا .

وقال سعيد (۱) بن المسيب: (إذا مات الرجل استقبله ولده كما يستقبل الغائب)، وفي الحديث الشريف عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن نفس المؤمن) أي روحه (إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما يتلقى البشير في الدنيا فيقواون: انظر واأخاكم حتى يستريح فإنه قد كان في كرب شديد ثم يسألونه ماذا فعل فلان، وماذا فعلت فلانة ؟ وهل تزوجت فلانة ؟ فإذا سألوه عن رجل مات قبله قال: إنه مات قبلي قالوا: «إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست المربية).

## الأرواح هي التي تتلاق :

قال عبيد بن عمير : إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما يستخبر الركب ما فعل فلان ، وما فعل فلان ؟ فإذا قلل : توفى ، ولم يأتهم قالوا : ذهب به إلى أمه الهاوية .

وقال مسمع بن عاصم: رأيت عاصها الجنحدرى في منامى بعدموته بسنتين فقلت: أليس قدمت؟ قال: بلى ، قلت: وأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة. أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزنى فنتلنى أخباركم ، قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هنهات (أي بعد) بليت الأجسام، وإنما تتلاقى الأرواح.

<sup>(</sup>۱) هو سعيد بن المسيب ( بكسر الياه مع التشديد وتفتح ) بن حزن القرشى المخزومي المدقى أبوه وجده صحابيان أسلم يوم الفتج وهو من سادة التابعين فقهاً وديناً . و لد لسنتين من خلافة عجر بن الحطاب رضى الله عنه . وكان أحفظ الناس لأحكام عمر رضى الله عنه وأعلمهم بأنساب قريش وأعبرهم للرؤيا . توفى سنة ٩٤ه .

# التقاء أرواح الأموات بأرواح الأحياء :

تلتقى أرواح الموتى بأرواح الأحياء بعضهم ببعض يدل لذلك قوله تعالى فى سورة الزمر: « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون».

قال ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسيرُ هذه الآية : ( إن أرواح الأحياء والأموات تلتقى فى المنام فيتساءلون فيما بينهم فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها ) .

وقال السدى(١) فى قوله تعالى : «والتى لم تمت فى منامها» . قال : يتوفاها فى منامها فيلتقى روح الحى وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان فترجع روح الحى إلى جسده فى الدنيا إلى بقية أجلها . وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسدها فتحبس.

فهذان أثران يدلان صراحة على التقاء أرواح الموتى بأرواح الأحياء في المنام أولها عن ترجمان القرآن وحبر الأمة وثانهما عن تابعي مشهور .

# معرفة المونى أحوال وأعمال أقاربهم الأحياء :

إعلم أمها القارئ الكريم أن أرواح الجوتى تأتى منازل الأحياء ويعرفون أحوالهم فيتألمون من السيئ منها كما أنهم يستبشرون بالحسن منها ويفرحون به ومعرفتهم أحوال الأحياء وأعمالهم تارة بعرض ذلك عنيهم و تارة بالسوال ممن مات بعدهم.

فقد روى الإمام أحمد فى مسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( إن أعمالكم تعرض على أقار بكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيراً استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا ).

<sup>(</sup>۱) السدى : هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحن الأعور الكوفى التابعى المشهور بالسدى ( بغم السين مع تشديدها وتشديد الدال مع كسرها ) ، لقب بالسدى لبيعد المقائم ونحوها فى سدة ( أى ياب ) مسجد الكوفة ، والسدى هذا ضعفه ابن معين ووثقه الإمام أحد واحتج به الإمام مسلم . مأت سنة سبع وعشرين ومائة روى له الجاعة إلا البخاري .

وفى إسناد هذا الحديث رجل لم يسم وله شاهد من حديث أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن نفس نفس المؤمن (أى روحه) إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عباده، كما يلقون البشير من الدنيا فيقولون: انظروا صاحبكم يستريح فإنه كان فى كرب شديد ثم يسألونه ماذا فعل فلان؟ وماذا فعلت فلانة ؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول: هيهات قد مات قبل ذلك قبلى فيقولون: «إنالله وإنا إليه راجعون». ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم و بئست المربية وإن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم فإن كان خيراً فرحوا بهواستبشروا وقالوا: اللهم هذا فضلك ورحمتك فأتم نعمتك عليه وأمته عليها: ويعرض عليهم عمل المسىء فيقولون: اللهم ألهمه عملا صالحاً ترضى به عنه و تقربه الملك).

( رواه الطبر انى فى الكبير والأوسط وفيه مسلمة بن على وهو ضعيف وهو عند النسائى و ابن حبان نحوه من حديث أبى هريرة بإسناد جيد) .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: ( إن أعمالكم تعرض على أقاربكم فإذا رأوا خيراً استبشروا به وإذا رأوا شراً كرهوه وأنهم يستخبرون الميت إذا أتاهم عمن مات بعدهم حتى إن الرجل ليسأل عن امرأته أتزوجت أم لا؟ حتى إن الرجل ليسأل عن الرجل ليسأل عن الرجل ليسأل أد قلد مات : قال : هيهات ذهب بذلك فإن لم يحسوه عندهم ( أى لم يجدوه فيمن رحمهم الله ) قالوا : ( إنا لله وإنا إليه راجعون » ذهب به إلى أمه الهاوية المربية ) .

(رواه بن جرير)

وهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضاً .

و صع عن مجاهد(١)أنه قال : ( إن الرجل ليبشر فى قبره بصلاح ولده من بعده ) .

و صبح أيضاً عن عمر و بن دينار ( المكى التابعي كان ثقة مات سنة ١٣٦هـ) أنه قال : ما من ميت يموت إلا ويعلم ما يكون فى أهله بعده .

<sup>(</sup>۱) هو مجاهد بن جبير بن حنين الحبر المكى . ولد سنة عشرين هجرية ، وكان أعسلم التنابعين بالتفسير ، حدث عن نفسه فقال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة ، وقال له ابن عمر : وددت أن نافعاً بحفظ حفظك . مات بمكة وهو ساجد سنة ثلاث ومائة هجرية .

هذان أثران لتابعين لها منزلة مرموقة بين التابعين ولا يقولان هذين الآثر بن إلا سماعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن ثيمية(!) : استفاضت الآثار عمرفة الميت أهله و أحوال أهله و أصحابه في الدنيا وإن ذلك يعرض علميه .

وجاء فى الآثار أنه برى أيضاً وأنه يدرى بمنا يفعل عثده فيسر بما كان حسناً . ويألم بمنا كان قبيحاً . وتجتمع أرواج الموتى فينزل الأعلى إلى الأدنى لا العكس (كما جاء فى الإحياء للغز الى وشرع البخارى للعبنى ) .

## سماع الموتى كلام الأحياء :

تعاضد الكثير من الأحاديث النبوية ، وتساند فى إثبات سماع الأموات كلام الأحياء وهي كلها صريحة فى ذلك .

فقد روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثاً ثم أثاهم فقام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف ، يا عتبة بن وبيعة ، يا شيبة ابن وبيعة ، أليس قد وجدتم ما وعد وبكم حقاً ؛ فإنى قد وجدت ما وعدن ربى حقاً ، فسمع عمر رضى الله عنه قول اللي صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله كيف يسمعون وأنى يجيبون وقد جيفوا ؟ فقال: (والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، وللكنهم لا يقدرون أن بجيبوا ) ، ثم

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية : هو تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشي شيخ الإسلام ، ومن أكار أهل السنة والجاعة ، ومن شهوع مذهب الإمام أحمد بن حنيل . ولد رحمه الله في حران في القرن السابع الهجري سنة ١٦٦ هـ ، وتحول به أبوه إلى دمشيق فنبغ في العلم ، واشتهر وأنتي ودرس ودعا إلى الإصلاح ، وسمبن في مصر واللهام عدة مرات لتعصب بعض العلماء عليه ثم ظهرت براءته من كل ما ألحقوه به من تهم . وكما جاهد في ميدان الإصلاح جاهد بنفسه في ميدان الحرب والشرف ، وقائل النتار الذين هجموا على الوطن الإسلامي في قلك الفترة التي ضعف فيها المسلمون . ألف رحمه الله كتبرة قيمة دافع فيها عما يعتقده من الحتى ودعا إلى مهجم في الإصلاح ، ومن كتبه القيمة رسالة في ( السياسة الشرعية ) وكتابه في ( اتفاق العقل والنقل ) و ( الفرقان بين أولياه الرحمن وأولياه الشيطان ) ، وله تلاميذ كثيرون أبحذوا عنه ، وانتفعوا بعلمه من أشهرهم أولياه الرحمن وأولياه الشيطان ) ، وله تلاميذ كثيرون أبحذوا عنه ، وانتفعوا بعلمه من أشهرهم الإمام ابن القيم الجوزية ؛ وقد توفي سجيناً في قلعة دمشق في القرن الثامن سنة ٧٢٨ ه.

أمر تهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر (١).

وفي البخاري نحَوه من رواية عبد الله بن عمر . وهاها حديث صحيح اثفق عليه البخاري ومسلم.

وأما إنكار السيدة عائشة رضي الله عنها سماع أهل القليب كلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ، فهي معذورة لأنها لم تحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم ، فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولعدم بلوغها النص.

قال ان تيمية في كتابه الانتصار للإمام أحمد رحمه الله ما نصه: (وإنكار عائشة رضى الله تعالى عنها سماع أهل القليب الكفار معنفررة فيه لعدم بلوغها النص وغيرها لا يكون معلوراً مثلها ؛ لأن هذه المسألة صارت معلومة من الدن بالضرورة).

رب قائل يقول : إن سماع أهل القليب كان خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ، ومن باب خرق العادة جعلت كمعجزة له عليه الصلاة والسلام .

ونقول له : إن دعوى الخصوصية هنا منقوضة بمثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنه إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم) .

( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن زيد بن أسلم عن عائشة رضى الله عنها).

وعما رواه ابن عبد البر في كتاب التمهيد والاستذكار من حمديث ان عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما من أحد بمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام).

قال الحافظ السيوطي في الحاوى : صححه أبو محمد عبد الحق . وصححه ابن القيم في كتاب الروح ، ورواه البيهتي في الشعب عن أبي هريرة مرفوعاً . وبما رواه النسائي وابن ماجه عن بريدة بن الحصيب(٢) : ﴿ كَانْ

<sup>(</sup>١) القَلِيب ( بفتح القاف وكسر اللام ) : البئر قبل أن تبنى بالحجارة ونمحوها ، وقبل : البئر القدمة ، ولفظ القليب يذكر ويؤنث .

 <sup>(</sup>۲) بريدة بن الحصيب ( بضم الباء الموحدة ، وفتح الراء ، وبضم الحاء وفتح الصاد )

رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع أسأل الله لنا ولكم العافية ) . فهذه أحاديث صريحة في نقض دعوى الحصوصية بدليل :

(أ) أن كلمة رجل أو أحد فى الحديث نكرة وقعت فى سياق النفى فتعم ، وبذلك تهدم دعوى الخصوصية من أساسها ، كما أن فيها دليلا على سماع الموتى السلام عليهم ، وأنهم يرون وإلا لكانت مخاطبة من لا يسمع عبثاً ظاهراً ، وحاشاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى أن يكون عابثاً فى كلامه .

(ب) أن النبى عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه السلام على أهل المقار ، ولو كانت خصوصية لما علمهم وأرشدهم إلى ذلك حين خروجهم إلى القبور .

بقيت معنا شبهة أخرى فى قوله تعالى فى سورة الروم: « فإنك لا تسمع الموتى » ، وقوله تعالى فى سورة فاطر: « فإنك لا تسمع الموتى » « إن الله يسمع من يشاء وما أنت عسمع من فى القبور » .

فإن ظماهر الآبتين الكريمتين تخالف ما قلناه من سماع الموتى كلام الأحساء.

قال العلامة النسى عند تفسير قوله تعالى : « فإنك لا تسمع الموتى » : أى موتى القلوب ، أو هولاء فى حكم الموتى فلا تطمع أن يقبلوا منك لأن الله تعالى قد أثبت الإسماع للمؤمنين بعد هذه الآية فى سورة الروم نفسها فى قوله : « وما أنت بهادى العمى عن ضلالهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا » . فلو كان المراد مطلق السهاع لما تأتى نفيه عن الكفار لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد بلغهم قطعاً ، وقد سمعوا منه بآذانهم قطعاً فكيف ينهى الله عنهم السهاع بعد ذلك بأداة حاصرة هى النبى والاستثناء ( أى ما تسمع

ابن عبد الله الحارث بن الأعرج من قبيلة أسلم آمن حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجر آ هو ومن معه ، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد فشهد معه مشاهده ، وكان من ماكنى المدينة ، ثم تحول إلى البصرة ثم إلى خراسان فأقام بمروحتى مات ودفن بها ، روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٧٧ حديثاً .

إلا من يتأتى منه الإبمان والتصديق بآياتنا أ ه) .

وقال البعض : إن المراد بالموتى فى القبور : الجثث التى فسدت حواسها ، وتلاشت قواها بخروج أرواحها لأنها المستقرة فى القبور فالمقصود تشبيه الكفار بهذه الجثث لأنهم لمما لم يعوا ما يسمعون ، ولا به ينتفعون شهوا وهم أحياء صحاح الحواس بهذه الأبدان الهامدة ، والحياكل الحالية من الروح والسر الإلمى العجيب والله أعلم .

#### ﴾ استحضار الأرواح:

يقول الشيخ الوقور ، والأستاذ الفاضل مصطفى محمد الطبر من علما الأزهر الشريف فى كتابه ( هادى الأرواح ) : إن استحضار الأرواح بعزائم ، أو بآيات من كتاب الله تعالى ، أو بأية وسيلة أخرى ما دامت تجول أحياناً فى كون الله ، ولا تلزم مكاناً معيناً لم ير د فى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى بجاب عن هذا الإمكان بلسان الشرع الشريف. والذى ثبت شرعاً هو بقاء الأرواح بعد موت الأجساد ، وأنها تسمع السلام وترده ، وتزور الأحياء يقظة ومناماً ، من غير استحضار منا لها ، ولم يثبت شرعاً أنها تحضم للأحياء بحضرونها حيث شاءوا ، ويسخرونها حيث أرادوا ، لكن علم استحضار الأرواح أصبح منتشراً فى أوربا وأمريكا كما أضحى ينتفع به فى شتى الأغراض ، ومنها علاج الموض بأمراض مستعصية ، وقد زحف هذا العلم إلى باقى القارات وغزا بلادنا ، وكان رائاده عصر المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى ، ثم انتشر بين طبقات مثقفة بيننا ، وأصبحت له جمعيات تمارسه ، وتدعو إليه وتعالج باسمه مختلف الأمراض وتأتى فى علاجها بنتائج إيجابية فى عديد من الحالات المستعصية أعرف بعضها .

فهل لنا أن نعتر ف به كعلماء وقد أصبح من واقع الناس؟

لقد سبق إلى الاعتراف به فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الأزهر الأسبق فقد قال فى تقديمه لكتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد حسين هيكل : وعلم استحضار الأرواح فسر للناس كثيراً مما كانوا فيه يختلفون ، وأعان على فهم تجرد الروح ، وإمكان انفصالها ، وفهم ما نستطيعه من السرعة فى طى الأبعاد .

لكن هنباك أموراً تجعلنا نتحفظ فى الاعتراف المطلق باستخضار الأرواع.

منها أن بعض الأرواح التي تستحضر إذا سئلت عن حالها تقول: إنها في الجنة ، وإنها مستر محة ، وقد كان أضحابها على غير دين الإسلام فكيف يقبل ذلك ؟ وكيف يكون من ماث على غير دين الإسلام سعيداً مستر محاً ؟ وكيف يختر أنه ناعم بالجنة ؟ وكيف يكون ظليقاً في ملك الله حتى يستحضر وهو حبيت في جهتم .

ومفها: أن هذه الأرواخ تشحدث بنبوءات كاذبة رحماً بالغيب ، والأرواج لا تجترئ على الكذب والرجم بالغيب الذى استأثر الله بعلمه .

وإِفَا كَانَ غَيْرِ مَقْبُولَ فِي الدِنِ أَن تَدعى نفوس كَافَرة أَنَهَا فِي الجَنَة ، وأَن تَرَجِم بِالغَيْب ، فَلَمَا يَكُونَ مثل هَذَهُ الْأَكُونَ خَلِيقَةً وَهَى خَبِيسَةً فِي جَهُمْ ، وأَن ترجم بِالغَيْب ، فَلَمَا يَكُونَ مثل هَذَهُ الْأَكُونَ عَلَيْهُ أَنْ عَلَى قُرْنَاء ثَلَكُ الْأَرُواجِ مِن الجَن ، أَو عَن جَن عَارِ شَائِهَا النَّكُنَاتِ ولِيس صَادِراً عَن ثَلَكُ الأَرُواجَ التَّى أُريد استحضارها . أَمَا الفَلَاجِ الروحي فَإِنْهُ أَمَرُ وَاقْتَى وَمَفْيِدُ فِي كَثْيَرِ مِن الْأَحْيَانَ لَلْأَمْرَافَسَ أَمَا الفَلَاجِ الروحي فَإِنْهُ أَمْرُ وَاقْتَى وَمَفْيِدُ فِي كَثْيَرِ مِن الْأَحْيَانَ لَلْأَمْرَافَسَ

اها الفلائج الروخي فإنه امر واقعي ومفيد في كثير من الاخيان للامرافس المستعضية ومنواها .

ولتكننا لا نشتطنع التمول: بأن ثلك الأرواخ المعالجة هي أرواخ الإنس الذين ماتوا ، فقد تكون أرواخ جن حضرت متبرعة بالعلاج ، وكانت بصورة من أريد استخفهار أرواخهم ، وفي مثل خصائصهم ومن الأمور المسلمة أن من الجن من هو ماهر في العلاج ولهم قدرات عجيبة في نواح شيى . ولشنا من أولئك الله ن يصهدون الناس عن العلم ، ولكننا ترجو أن يكون تعلمه وتطبيقه والاعتقاد فيه وقفاً لقواعد الدين (انهى بتصرف) .

## مستقر الأرواخ فيإ بين المؤت والقيامة

المختلف الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم اختلافاً كبيراً في مسألة خطيرة وهي : (أن مستقر الأرواح فيا بين الموت والقيامة ؟)، والسبب في اختلافهم هو اختلاف الأحاديث والآثار التي وردت في تلك المسألة، ومثلها مما يثوقف على السماع من الشرع الحكيم، ويتلقى من الصادق الأمين.

وللإمام شمس الدين بن القيم المتوفى سنة إحدى وخمسين وسبعائة كتاب ثيم مطبوع بالهند ومضر اسمه (الروح) قد أو دع فيه نفائس وجواهر فى هذا الموضوع لخصت منه ما يأتى مع شىء من التصرف. قال رحمه الله : واختلف فى ذلك .

فقال فاثلون: أرواج المؤمنين عند الله في الجنة شهداء كأنوا أو غير شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين. وتلقاهم ربهم بالعفو عهم والرحمة مهم، وهذا مذهب أبي هريرة، وعبد الله بن عمر رضى الله عهم. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : أرواح الكفار في النار،

وَأُرُواعَ الْمُؤْمَنِينَ فَيَ الْجِنةَ (وَهَلَنَا قَرَيْبَ مِنَ الْأُولَ ) .

و استندلوا على ذلك بقوله تعالى: « فأما إن كان من المقربين فروع وربحان وجمنة نعيم . وأما إن كمان من أصحاب اليمن فسلام لك من أصحاب اليمين واستعانوا على ذلك بقوله تعالى : « فأما إن كان من المقربين فروح وربحان وجنة نعيم . وأما إن كان من أشحاب اليمين فسلام لك من أصحاب

اليمين وأمّا إن كمانٌ من المُتَحَذَّبَيْنِ الصّالينِ فَنْزِلَ مَنْ حَمِيمٍ وتَصَلَّيْهُ جَحْمٍ » . وجه الاستدلال : أن الله تعالى ذكر هذا عقيب خروج الزوح من البدن بالموت ، وثشم الأرواخ إلى ثلاثة أقسام :

١ ــ مُقْرَبُنُ وأُخْمِرُ أَنْهَا فِي جَنَّةَ النَّعْبَمِ .

٢ -- وأضحاب يمين حكم لها بالسلام وهو يقضمن السلامة من العذاب .

٣ ـــ ومكذبة ضالة وأخبر أن لها نزلا من حميم و تصلية جمعيم . قالوا :
 وهذا بعد مفارقتها للبدن قطعاً .

واحتجرا من الحديث نما رواه الإمام مالك فى الموطأ عن بن شهاب الزهرى(١) هن هبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصارى أن أباه كعب بن مالك كان محدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما نسمة المؤمن

<sup>(</sup>١) هو الإمام نحمد بن عبد الله بن شهاب الزهرى المدنى التابعى ، أخد الفقهاء السبغة ، وأحد الثقهاء السبغة ، وأحد الأعلام المشهورين . ولد سنة → ه ورأى عشرة من الصحابة وسمع من خلق كثيرين ، وكان إذا أقبل على كتبه لم يلتفت إلى شيء ، فقالت له امرأته : ( والله إن هذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر) مات سنة ١٢٤ .

طاثر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه ) .

(أخرجه النسائى وابن ماجه أيضاً)

والنسمة: الروح، وقوله يعلق يروى بفتح اللام وهو الأكثر، ويروى بضم اللام والمعنى واحد، وهو الأكل والرعى، فالمؤمن في الحديث يعم الشهيد وغيره.

وقال آخرون : إن حديث كعب بن مالك المتقدم فى الشهداء دون غبر هم لأن القرآن والسنة يدلان على ذلك .

أما القرآن فقوله تعالى : « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رجم يرزقون فرحين بماآتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

وأما الآثار (فنها) حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لما أصيب إخوانكم (يعنى يوم أحد) جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب مدلاة فى ظل العرش فلها وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم، ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء فى الجنة نرزق لثلا ينكلوا عن الحرب . (أى يمتنعوا عنها) ولا يزهدوا فى الجهاد ؟ قال: فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله تعالى: «ولا تحسن الذين قتلوا فى سبيل وجل: أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله تعالى: «ولا تحسن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ». والحديث فى مسند أحمد وسنن ألى داود.

ومنها ما روى عن طريق بنى بن مخلد ( بوزن رضى حافظ الأندلس ) عن ابن عباس يقول : ( أرواح الشهداء تجول فى أجواف طير خضر تعلق فى الجنة ) .

وعن معمر عن قتادة قال: بلغنا أن أرواح الشهداء فى صور طبر بيض تأكل من ثمار الجنة. ومن طريق أبى عاسم النبيل عن عبد الله بن عمرو: (أرواح الشهداء فى طبر كالزرازير يتعارفون ويوزقون من ثمرة الجنة) قال ابن عبد البر: هذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء. دون غيرهم. وكأنه صلى الله عليه وسلم قال: (إنما نسمة المؤمن من الشهداء طائر يعلق فى شجر الجنة).

قال ابن القيم : إن قول ابن عبد البر : ( إن حديث كعب بن مالك في الشهداء دون غيرهم ) فتخصيص ليس في اللفظ ما يدل عليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجزاء بوصف الإيمان فهو المقتضى له ، ولم يعلقه بوصف الشهادة فيتناول كل مؤمن شهيداً كان أو غير شهيد.

وأما النصوص والآثار التي وردت في رزق الشهداء ، وكون أرواحهم في الجنة ، للوثمنين الجنة ، وكلها حق ، وهي لا تدل على انتفاء دخول أرواح الموثمنين الجنة ، ولا سيا الصديقين الذين هم أفضل من الشهداء بغير نزاع .

وقال مجاهد بن جبير التابعي : (أرواح الشهداء تكون بفناء الجنة أو حولها وليسوا في الجنة ، ولكن يأكلون من ثمارها ، ويجدون من ريحها وقد يحتج له بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الشهداء على بارق(۱) نهر بباب الجنة في قبة خضراء خرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً) .

قال ابن القيم: وهذا لا ينافى كونهم فى الجنة فإن ذلك النهر من الجنة ورزقهم يخرج عليهم من الجنة ، فهم فى الجنة وإن لم يصيروا إلى مقاعدهم منها ، فجاهد نبى الدخول الكامل من كل وجه .

وقيل أرواح الشهداء فى الجنة . وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم قاله أبو عمر(٢) بن عبد الىر ورجحه .

وقال: إن الأحاديث الدالة على ذلك ثابتة ومتواترة .

يريد بالأحاديث المتواترة مثل حديث بن عمر بن الخطاب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أحدكم إذا ماتعرض عليه مقعده بالغداة والعشى) ومثل حديث البراء بن عازب الذى تقدم وفيه : (هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) .

 <sup>(</sup>١) بادق ثهر : من إضافة الصفة إلى الموصوف : أى أن الشهداء يكونون على نهر
 بارق : أى لا مع مثلاً لى .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الشرطبي المسالمكي حافظ المغرب. قال الذهبي: ليس لأهل المغرب أحفظ منه رولد في شهر ربيع الآخر سنة ٢٦٨ : بقرطبة ، ورحل رحلات طويلة ، وله كتاب الاستيماب في أسماء الأصحاب (أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، لكنه لم يسترعب ، وله كتاب التمهيد والاستذكار ، وله تصاليف أخرى . تمول الله سنة ٢٣٤ هجرية بشاطبة بالأندلس .

ومثل حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم ، وفيه أنه يرى مقعده من الجنة والنار ، وأنه يفسح للمؤمن فى قبره سبعون ذراعاً ، ويضيق على الكافر ) .

وكذا سائر أحاديث عذاب القبر ونعيمه التي تقدمت ، ومثِل أحاديث السلام على أهل القبور ، وخطابهم ، ومعرفتهم بزيارة لأحياء لهم .

قال ابن القيم : وأما قول من قال الأرواح تكون على أفنية القبور فإن أراد أن هذا أمر لازم لا تفارقه أبداً فهذا خطأ ترده نصوص الكتاب والسئة الصحيحة . وعرض المقعد لا يدل على أن الروح في القبر ولا على فنائه .

بل يدل على أن لها اتصالاً به يصح أن يعرض عليها مقعدها فإن للروح شأناً آخر ، فتكون في الرفيق الأعلى ، ولها اتصال بالبدن تحيث إذا سلم المسلم على الميت رد الله عليه روحه فنر د عليه السلام ، وهي في الملأ الأعلى .

وإما أن يكون المتصل منها بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع الشمس يكون في الأرض وجرمها في السهاء.

وإن أراد أنها تكون على أفنية القبور وقتاً ولها إشراف على قبورها وهي في مقرها فهذا حق ولكن لا يقول به .

وقال ابن حزم فی طائفة : مستقر الأرواح بعد الموت حیث كانت قبل خلق أجسادها( أی عن بمین آدم وشماله ) .

فبعد وفاة الأنفس ، وانقضاء آجالها ترجع الأرواح إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى البيموات ، أرواج أهل السعادة عن يمن آدم عليه السلام ، وأرواح أهل الشقاوة عن يساره عنيك منقطع العناصر الماء والهواء والتراب والنار تحت السهاء الدنيا .

ولا يدل ذلك على تعادلهم بل هوالاء عن يمينه في العِلمِ والسِعِة ، وهوالاء عن يساره في السفل والسجن ويعجل بأرواج الأنبياء والشهداء إلي الجنة ، اهر قال ابن القيم رحمه الله : لعمرو الله لقد قال (أي ابن جزم) قولا يؤيده الحديث الصحيح هو حديث الإسراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم كذلك .

لكن قوله : إن ذلك عند منقطع العناصر لا دليل على ذلك من كتاب

ولا سنة ولا يشبه أقوال أهل الإسلام . والأحاديث الصحيحة تدل على أن الأرواح فوق العناصر فى الجنة علي أله ، وأدلة التجرآن تدلى على ذلك وقد وافق ابن حزم على أن أرواح الشهداء فى الجنة ، ومعلوم أن الهيديقين أفضل منهم .

فكيف تكون روح أبى بكر الصديق ، وعبد الله بن مسعود . وأبى اللهرداء ( عويمر بن زيد بن قيس الجزرجي الأنصاري ) وحذيفة بن اليمان وأشباههم عند منقطع العناصر تحت السهاء الدنيا وتكون أرواح شهداء زماننا وغيرهم فوق العناصر وفوق السموات ؟

و أما قوله: إن مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها فهذ بناء منه على مذهب طائفة من السلف والحلف وهو أن الأرواح مجلوقة قبل الأجساد. وليس على ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع إلا ما فهموه من

وليس على دلك دليل من كتاب ولا تسه ولا إجماع إلا ما مهموه من آيات لا تدل لهم ، وأحاديث لا تصح ، والجمهور على خلافِ ذلكِ وهو أن الأرواح خلقت بعد الأجساد ا ه .

والخلاصة أن ابن حزم يقول: مستقِر أرواح الأنبياء عليهم السلام والشهداء الجنة ومستقر غيرهم يمين آدم وشماله عند منقطع العناصر تحبّ السهاء الدنيا .

وقيل: أرواح المؤمنين بالجابية (قرية بالشام جيدة الهواء، كثيرة الأشجار والثمار والأنهار). وأرواح الكفار ببرهوت (بثر بحضرموت) قاله جماعة من الصحابة والتابعين. (من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص) / نقله بن منده.

قال ابن القيم : فإن أراد عبد الله بن عمرو بالجابية التمثيل والتشبيه وأنها ( أى الأرواح ) تجمع في مكان فسيح يشبه الجابية لسعته وطيب هوائه فهذا قريب .

و إن أراد نفس الجابية دون سائر الأرض فهذا لا يعلم إلا بالتوقيف ، و لعله مما تلقاه عن بعض أهل الكتاب ( أي اليهود ) . ﴿

وقيل : أرواح المؤمنين ببئر زمزم ، وأرواح الكفار ببئر برهوت . وهذا من أفسد الأقوال ، ولا دليل عليه من كتاب ولاسنة يل هو

وهذا من أفسد الأقوال ، ولا دُليل عليه من كتاب ولاسنة يل هو مخالف لصريح السنة الصحيحة : ( إن نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة ) ونحوه من الأحاديث الصحيحة .

## تناسخ الأرواح الباطل :

يقول أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام من الملاحدة وغير هم من الذين ينكرون المعاد : إن الأرواح تنتقل بعد مفارقة الأبدان بالموت إلى أجسام الحيوانات والحشرات والطيور التي تناسبها فتنعم فيها أو تعذب ثم تفارقها . وتحل في أبدان أخرى تناسب أعمالها وأخلاقها وهكذا أبدا .

فهذا بلا شك تناسخ باطل لمخالفته ما اتفق عليه الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وهو كفر بالله واليوم الآخر .

وهذه الطائفة تقول: إن مستقر الأرواح بعد المفارقة أبدان الحيوانات التي تناسها وتشاكلها وهو أبطل الأقوال وأخبثه كما يقول ابن القم .

ويليُّه قول من قال: إن الأرواح تعدم جملة بالموت ولا تبثَّى هناك روح تنعم أو تعذب .

بل النعيم والعذاب يقع على أجزاء الجسم أو جزء منه ( إما عجب الذنب أو غبره ) فيخلق الله فيه الألم واللذة بواسطة ردالحياة إليه ، أو بدون رد .

و هذا قول أبى بكر الباقلانى ومن تبعه ، وهو قول يرده الكتاب والسنة ، و إجماع الصحابة وأدلة العقل ومقابلهم من يقول : إن الروح لا تعاد إلى الجسد بوجه ولا تتصل به ، والعذاب والنعيم على الروح فقط .

والسنة الصريحة المتواثرة ترد قول هوالاء وهوالاء ، وتبين أن العذاب والنعيم للروح والجسد مجتمعين ومنفردين (انتهى بتصرف من كتاب الروح) . قال ابن القيم :

س ١ : فَإِنَّ قِبِلَ قَدَ ذَكُرَتُمُ أَقُوالَ النَّاسِ فِي مُستَقَرَ الْأَرُواحِ وَمَأْخَذُهُمُ فَمَا هو الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقده ؟

ج 1: قبل الأرواح متفاوتة فى مستقرها فى البرزخ أعظم تفاوت فمنها أرواح فى البرزخ أعظم تفاوت فمنها أرواح فى أعلى عليين فى الملأ الأعلى وهى أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم متفاوتون فى منازلهم كما رآهم النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. (ومنها): أرواح فى حواصل طبر خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت

وهى أرواح بعض الشهداء لا جميعهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره كما فى المسند عن محمد بن عبدالله بن جحش: « أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله مالى إن قتلت فى سبيل الله ؟ قال: الجنة فلما ولى قال: إلا الدين سارنى به جبريل عليه السلام آنفاً).

ومن الشهداء من يكون محبوساً فى قبره كحديث صاحب الشملة (عباءة أو بردة) التى غلها (أى سرقها من الغنيمة) ثم استشهد فقال الناس: هنيئاً له الجنة فقال النبى صلى الله عليه وسلم: (والذى نفسى بيده إن الشملة التى غلها لتشتعل عليه ناراً فى قبره)

( ومنهم ) : من يكون مقره باب الجنة كما فى حديث ابن عباس : (الشهداء على بارق نهر بباب الجنة فى قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية ) .

وهذا بخلاف جعفر بن أبى طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير عما في الجنة حيث شاء .

(ومهم): من يكون محبوساً فى الأرض لم تعل روحه إلى الملإ الأعلى ، فإها كانت روحاً سفلية أرضية لا تجامع الأنفس السهاوية كما لا تجامعها فى الدنيا . والنفس الى لم تكتسب فى الدنيا معرفة ربها و محبته و ذكره و الأنس به و التقرب إليه فهى أرضية سفلية ، كما أن النفس العلوية التى كانت عاكفة على محبة الله و ذكره و التقرب إليه تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها فالمرء مع من أحب فى البرزخ ، ويوم القيامة ، فالروح بعد المفارقة تلحق بأسكالها و إخوانها و أصحاب عملها فتكون معهم هناك .

<sup>(</sup>۱) حديث الشملة : روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله عز وجل علينا فلم نغتم ذهباً ولا ورقاً (أى فضة ) غنمنا المتاع والطعام والثياب ، ثم انطلقنا إلى الوادى (وادى القرى) ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد نه (اسمه مدعم بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين ) وهبه له رجل من جذامة يسمى رفاعة ابن يزيد من بنى الفيب ، فلما نزلنا الوادى قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله ، فرص بسمم فكان فيه حتفه ، فقلنا : كلا والذى نفسى بيده بسم فكان فيه حتفه ، فقلنا : هنبناً له الشهادة يا رسول الله ، فقال : كلا والذى نفسى بيده إن الشملة لتلتهب عليه ناراً أخذها من الغنائم يوم خيبر لم يصبها المقاسم (رواه الشيخان وغيرهماً).

( ومنها ) : أرواح تكون فى تنور الزناة والزوانى ، وأرواح فى نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة .

#### الخلاصة:

فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد بل روح فى أعلى عليين ، وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض ، وكلها على اختلاف مجالها ، وتباين مقارها لها اتصال بأجسادها فى قبورها لميحصل للميت من النعيم أو العداب ما كتب له ، وإذا أمعنت النظر فى السنن والآثار عرفت حجج ذلك وأنه لا تعارض بينهما .

لكن الشأن فى فهمها ، ومعرفة النفس ( الروح ) وأحكامها ، وأن لها شأناً غير شأن البدن ، وأنها مع كونها فى الجنة فهى فى السياء وتتصل بفناء القبر ، وبالبدن فيه وهى أسرع شىء حركة وانتقالا ، وصعوداً وهبولها ، وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية ، ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير . فهنالك الحبس والآلم والعذاب ، والمرض والحسرة ، وهنالك اللذة والراحة ، والنعيم والإطلاق . وما أشبه حالها فى هذا البدن محال الولد فى بطن أمه ، وحالها بعد المفارقة

وما اشبه حالها فى هذا البدن بحال الولد فى بطن آمه ، وحالها بعد المفارقة تحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار .

(تنبیه): سئل الحافظ بن حجر عن مستقر الأرواح بعد الموت فأجاب في فتاويه:

أرواح المؤمنين في علميين ، وأرواح الكفار في سحين ، ولكل روح بجسدها اتصال معنوى لا يشبه الاتصال في الحياة الدنيا ، بل أشبه به حال النائم ، وإن كان هو أشد من حال النائم اتصالا .

قال : وبهذا يجمع بين ما ورد أن مقرها فى عليين أو سحين - وبين ما نقله ابن عبد البر عن الجمهور أنها عند أفنية القبور .

## مستقر أرواح الأطفال فى البرزخ :

قال الإمام النووى رحمه الله: . أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة ، وتوقف فيه بعض من لا يعتد به ، وأما ذرارى المشركين فقد كثرت مذاهب العلماء فهم ، واقتصر

الإمام النووى هنا على ثلاثة مذاهب قال: قال الأكثرون: هم فى النار، تبعاً لآبائهم، وتوقفت طائفة فيهم إلى مشيئة الله، إن شاء أدخلهم الجنة، وإن شاء أدخلهم النار، والثالث ــوهو القول الصحيح ــ أنهم من أهل الجنة.

لحديث إبراهم عليه الصلاة والسلام حين رآه نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة وحوله أولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين، ولقوله تعالى: « وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً» ، ليتوجه على المولود التكليف ، ويلزمه قول الرسول (حتى يبلغ) و هذا متفق عليه اه.

أقول: أخرج البخارى ومسلم وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم وصححه مرفوعاً عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردوهم إلى آبائهم يوم القيامة).

وفى رواية للإمام أحمد ( ذرارى المسلمين فى الجنة ، يكفلهم إبراهيم عليه السلام حتى يردهم إلى آبائهم ) ، وذرارى ، وذريات جمعان للمرية والمراد بهم أطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم ولم يكلفوا .

ومعنى يكفلهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يقوم بأمرهم ويربيهم ، ويضمهم إليه مدة البرزخ إلى يوم القيامة، واختص سيدنا إبراهيم عليه السلام بكفالة الذرارى لأنه أبو المسلمين .

وجاءت أيضاً نسبة الكفالة لآدم ، ولجبريل وميكاثيل عليهم الصلاة والسلام في روايات أخرى .

ولا تتنافى بين هذه الروايات ، فطائفة منهم فى كفالة إبراهيم ، وطائفة فى كفالة آدم ، وطائفة فى كفالة غيرهما .

وأما ما ورد فى خبر السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت: دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبى من الأنصار فقلت: يا رسول الله (طونى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه) قال: (أوغير ذلك يا عائشة ، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها ، وهم فى أصلاب آبائهم ، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم .

(رواه الإمام مسلم)

فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يُعلمه الله عز وجل بمآ ل الأطفال ونهايتهم وهو الجنة .

ويستدل لأطفال الكفار الذين ماتوا قبل بلوغهم بأنهم فى الجنة على القول الصحيح بما رواه البخارى عن سموة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : (وأما الرجل الطويل الذي فى الروضة فإنه إبر اهيم عليه الصلاة والسلام وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة (أى الحلقة على دين الإسلام، وتوحيد الله) فقيل : يا رسول الله وأولاد المشركين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وأولاد المشركين).

وفى رواية أخرى للبخارى أيضاً: (والشيخ الذى فى أصل الشجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، والصبيان حوله أولاد الناس ) . فهذا يقتضى بعمومه جميع الناس مسلمين وكفار .

ويستدل لهم أيضاً بقوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » .
ووجه الاستدلال فى هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل إذا لم يعذب
البالغ العاقل لأنه لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فأولى غيره ، وهو
من لم يبلغ بعدم العذاب ، وإذا لم يعذب فهو فى الجنة والله أعلم .

## مقر أرواح الملائكة والحيوانات فى البرزخ :

ذكر فى شرح السحيمي على شرح الشيخ عبد السلام ن إبراهيم اللقاني على من الجوهرة لوالده أن أرواح ما عدا الثقلين : ( الإنس والجن ) من بقية الحيوانات غير الملائكة تفنى ثم يعيدها الله عند الحشر على أحد الرأيين للقصاص حتى إن الله عز وجل يقتص من القرناء للحاء التي ليس مها قرنان ، وبعد القصاص تصبر الحيوانات تراباً تحقيقاً للعدل الإلهي بين خلقه .

قال : وأما أرواح الملائكة فسمعت بعض طلبة العلم أنها تحت ساق العرش ، وأما أجسامهم فإنها تتلاشى بموتهم لأنها نورانية كالفتيلة إذا قل زينها تلاشت فكذا لا تقبر : (أى توضع في قبر ).

أقول : إن ما قاله الشيخ السحيمي ( بالسين والحاء المهملتين مصغراً ) لم أطلع له على دليل يمكن الاستناد إليه . والعلم لله وحده .

## القستمالثالث

## ما بنفع لمست مراكع الص مالا ينفعه

#### الأعمال التي تنفع الميت نوعان :

١ ـــ نوع تسبب فيه الميت في حياته .

٣ ــ ونوع تسبب فيه غيره بعد ممـاته .

فالنوع الأول: وهو مَّا تسبب فيه الميت في حياته وينفعه بعد مماته ـــ تسعة أشياء، كما ورد في الأحاديث النبوية، والسنة المحمدية وهي:

أولا: الصدقة الجارية: (أى التي يستمر نفعها، وتتجدد الإفادة مهاحتي بعد وفاة صاحبها) كوقف العقار على الفقراء والمساكين لاستغلاله، والانتفاع به، وكبناء المدارس، والمعاهد لتعليم العلم، ومحو الجهل، وتثقيف العقول وتهذيب الأخلاق، وكبناء الملاجيء والمستشفيات لإقامة العجزة بها، ومداواة المرضى ومعالجتهم فيها كل ذلك بالمحان وبدون أخذ أجر.

قانياً: العلم النافع: ويكون بتأليف الكثب التى تنفع الناس فى أمور ديهم ودنياهم، أو بإلقاء الدروس الصالحة، والمحاضرات النافعة على التلاميذ، وهؤلاء من جانبهم يقومون بنشر علم أستاذهم بعد وفاته، وما درسوه عليه فى حياته.

والمؤمن المخترع الذي قد ابتكر آلة خففت عن الناس بعض المتاعب ، وسهلت لهم سبل العيش ، وأفادتهم في هذه الحياة لا شك أنه يثاب على ذلك ما دام عمله خالصاً لوجه الله ، ويستمر ثوابه ويدوم ولو كان من أهل القبورة ما دام مخترعه منتفعاً به .

ثالثاً: الولد الصالح: وهو المسلم الذي قد عرف حق ربه ، وحق والديه عليه فيدعو لها بالمغفرة والرحمة ، أو يعمل لها عملا صالحاً بأن يتصدق عنهما أو يصلى أو يصوم أو يزكى أو يحج أو نحو ذلك ثم مهب ثواب ذلك لها لأنهما

اهمًا بتربيته ، وتهذيب أخلاقه فهما صاحبا الفضل فيا صار إليه من صلاح وحب للخير ، ومعرفة بحق ربه ووالديه عليه ، وقد ورد فى الحديث النبوى: (ولد الإنسان من سعيه ) ولا شك أن الإنسان يثاب على سعيه كله .

رابعاً: بناء مسجد: تقام فيه الشعائر الدينية ، والدروس العلمية وتلاوة القرآن وتحفيظه ، ويكون بناؤه خالصاً لله تعالى لا للرياء والسمعة ، ولا للتباهى والتفاخر .

خامساً: بناء بيت وما شابهه يأوى إليه الغريب ، والمحاهد في سبيل الله . ومن لا مأوى له ، ومن ذلك البنيان المعروف في زماننا (بالدوار أو الديوان ، أو الساحة ) الذي يشيده بعض القبائل في صعيد مصر لنزول الضيوف والغرباء ومن على شاكلتهم به ، والعمل على راحتهم ، فهذا بلا شك من الأعمال الحيرية التي يبتى ثوابها بعد موت صاحبها ، ما دام ذلك البنيان منتفعاً به ، وما دام المقصود به وجه الله تعالى .

سادساً : حفر نهر ، أو شق قناة بجرى فيها المناء فيشرب منه الدواب والناس وتروى منه أراضيهم وتستى به زروعهم بدون أجر ومن غير عوض . سابعاً : حفر بئر أو عين أو إقامة آلة رافعة للمياه من باطن الأرض ومن جوفها للشرب وغيره بدون أجر .

ومن ذلك ما يعده بعض أهل الخير من ملء حياض من الرخام أو غيره بالمناء النقى فيشرب منه المبارة والمسافرون ، والغادون . والرائحون .

قامناً: غرس النخيل ونحوها حيث بجلس الناس تحمها فيستنشقون مها هواء عليلا ، ونسيا طيباً ، ويتقون بها حر الشمس اللافح والصيف القائظ ، وربما يأكلون مما يتساقط منها رطباً جنياً ، وثمراً شهياً بدون ثمن . ومن غير عوض .

تاسعاً: ترك الموروث لوارثه مصحفاً للقراءة فيه ، والحفظ منه . ومن ذلك وقف المصاحف ووضعها فى أماكن العبادة كالمساجد ليقرأ فيها من يشاء رغبة فى تلاوة القرآن الكريم ، وحفظه فى الصدور وغير ذلك . وينتفع الميت بالثواب ما بتى المصحف منتفعاً به .

يشهد لذلك كله ما رواه الإمام مسلم فى صحيحه وأبو داود . والترمذى والنسائى فى سنتهم من حديث أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له).

وقال المنذرى: وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو كتبه ، أو أو عمل به ما بتى خطه ، وناسخ ما فيه حرمة عليه وزره ، ووزره من عمل به ما بتى خطه ، وقوله : أو ولد صالح أى مسلم يدعو له ، قال المناوى : وفى الحقيقة الإنسان ينتفع بالدعاء سواء أكان من ولده أم من غيره ، ففائدة تخصيص الولد بالذكر تحريضه على دعائه لوالديه ، نعم ينتفع الوالد بأعمال ولده الصالحة ولو لم يدع له ؛ لأنه هو السبب فى وجوده وصلاحه وإرشاده إلى المدى ، ففيه دليل على أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت .

وورد أن الإنسان ينعم في الآخرة بنعيم عظيم فيقول :

من أين هذا النعيم ؟ فإنى لم أعمل فى الدنيا عملا يوجب لى ذلك فيقال : هذا من دعاء ولدك الصالح لك .

وفى سن ابن ماجه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى آلله عليه وسلم: (إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره. وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه، ومسجداً بناه، وبيتاً لابن السبيل بناه، ونهراً أجراه، وصدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته يلحقه بعد موته).

و أخرجه أيضاً البزار ، وأبو نعيم فى الحلية من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (سبع يجرى للعبد أجرها بعد موته وهو فى قبره ، من علم علماً ، أو أجرى نهراً ، أو حفر بثراً : أو غرس نخلا ، أو بنى مسجداً ، أو ورث مصحفاً ، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته .

ونظم البقاعي(١) رحمه الله في كتاب به ( سر الروح ) ما اجتمع في الروايتين رواية أبي هريرة ، ورواية أنس بن مالك من الحصال وهي تسع فقال : (من بحر الكامل) . :

<sup>(</sup>١) البقاعي ( بكسر الباء ) : هو برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي نسبة إلى بقاع كلب ( موضع بالقرب من دمشق ) ، صاحب كتاب ( سر الروح ) ، وهذا الكتاب مختصر من كتاب ( الروح ) لشيخه ابن القيم الجوزية ، وللبقاعي أيضاً كتاب يسمى ( الأقوال القديمة في حكم النقل من الكتب القديمة ) ، وقد توفي رحمه الله سنة ٥ ٨ ٨ ه .

للعبد يجرى الأَجرُ بعد الموت في تسع كما قال الرسولُ المُصْطَني إجراءُ نهرٍ حفر بئرٍ غرس نخْلٍ نشر علم ، والتصدق في الشّفا وبناءُ بيتِ ابن السبيل ومسجد

وبتركه ابنًا صالحًا أَو مُصْحفًا وقد أوصل الحافظ(١) السيوطي هذه الحصال إلى إحدى عشرة خصلة، وقد نظمها رحمه الله (من بحر الوافر) فقال:

إذا مات ابن آدم ليس يجرى

عليه من فِعال غيرٌ عَشْرِ عَلَمْ عَشْرِ عَلَمْ عَشْرِ عَلَمْ عَلِي عَلَمْ عَلَم

وغرش النخل والصدقات تجرى مُصحف ورباطُ ثُغر

وحفر البئر أو إجراء نَهْرِ وبيتُ للغريب بناهُ يبأُوي

إليه أو بنساءُ محلِّ ذِكْر وتعسليمٌ لقسرآن كريم

فخلها من أحاديث بحصر

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحن ( جلال الدين ) بن محمد بن سابق الدين بن عثمان السيوطى , و لد بالقاهرة عنه منة ٨٤٩ ه . و مات أبوه و هو ابن ست سنوات فنشأ يتيماً ، وحفظ القرآن الكريم و سنه أقل

( و بعد ) : فإنه لا تنافى بين حديث : ( إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ) و بين الأحاديث الأخرى التى أثبتت أكثر من ثلاث خصال : إما لأن مفهوم العدد غير حجة كما هو معروف فى أصول الفقه .

و إما لأن الله أطلع الرسول أولا على ما فى الحديث الحصال الثلاث ثم أطلعه على الزائد عنها فأخبر به .

## المذاهب في جعل ثواب العبادات للغير:

إعلم أن العبادات ثلاثة أنواع :

ا \_ عبادات بدنية محضة كالصلاة والصوم والاعتكاف وقراءة القرآن والذكر .

٢ - عبادات مالية محضة كالزكاة والصدقة .

٣ ــ عبادات مركبة من المال والبدن وهى الحج ( فإنه مالى من حيث الشراط القدرة على الزاد والراحلة ، وبدنى من حيث الوقوف والطواف والسعى ورمى الجمار ) .

ثم اعلم أيضاً أن مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة بجوزان للإنسان أن بجعل ثواب عمله لغيره مطلقاً سواء أكان العمل عبادة بدنية أم مالية أم مركبة منهما .

ذكر في كتب الحنفية (كالزيلعي والبحر والهداية وفتح القدير) أن كل من أتى بعبادة سواء أكانت صلاة أو صوماً أو صدقة أو قرآناً أو ذكراً أو طوافاً أو حجاً أو عمرة أو غير ذلك من أنواع البر له جعل ثوابها لغيره من الأحياء أو الأموات ويصل ثوابها إليه وأنه لا فرق بين من ينوى عند الفعل الغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك بجعل ثوابه لغيره.

وذكر في كتاب المغنى لابن قدامة الحنبلي(١) ، أن أية قربة فعلها الإنسان

حمن ثمان سنين ، ثم حفظ كثيراً من متون العلم ، وله مؤلفات قيمة مابا : الإتقان في علوم القرآن، والمزهر في علوم اللغة ، والأشباء والنظائر ، وبغية الوعاة في تراجم النحاة ، وأسباب النزول وغير ذلك . مات رحمه الله سنة ٩١١ ه .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي المتوفى منه و ٢٠ ه صاحب كتاب المغنى ، وهو العمدة في مذهب الحنابلة ، ومن أجل الكتب الفقهية قال الشيخ عزه الدين بن عبد السلام سلطان العلماء : ما رأيت في كتب الإسلام في العذ مثل المجلِّ

وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك بمشيئته تعالى . وقال بن القيم من علماء الحنابلة فى كتاب الروح : (أفضل ما يهدى إلى الميت الصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه . وأما قراءة القرآن وإهداؤها إليه تطوعاً بغير أجر فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج) .

أما مذهب الشافعية والمالكية فالمشهور عندهم أن العبادة البدنية المحضة كالصلاة والصوم وتلاوة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميت بخلاف غيرها من العبادة المالية المحضة مثل الزكاة والصدقة أو المركبة منهما مثل الحج فإنه يصل ثوابها إليه.

ولكن المتأخرين من أهل المذهبين اختاروا وصول الثواب إلى الميت في جميع العبادات ومهاقراءة القرآن، ونفعها إمابوصول ثوابها أو حصول بركها.

ثم اعلم أن المعترلة ذهبوا إلى أنه ليس للإنسان أن بجعل ثواب عمله لغيره مطلقاً سواء أكان العمل عبادة بدنية أم مالية أم مركبة مهما فمذهبهم على عكس مذهب الحنفية ومن وافقهم من أهل السنة .

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فى سورة النجم: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى »، وقالوا فى الاستدلال مهذه الآية: أخبر الله عز وجل فى الآية الكريمة: بأن الإنسان ليس له إلا سعيه وعمله وسعى غيره ليس سعيه وعمله.

ويرد عليهم بما أجاب به الكمال(١)بن الهام في كتابه فتح القدير ( في باب الحج عن الغير ) :

بأن الآية مقيدة بما لم يهبه العامل للغير ، لأنه قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ( أى أبيضين بهما شعر أسود) أحدهما عن نفسه ، والآخر عن أمته .

لابن حزم وكتاب المغنى لابن قدامة فى جودتهما ، وتحقيق ما فيهما ، ونقل عنه أنه قال : ولم تطب نفسى بالفتيا حتى صارت عندى نسخة من المغنى .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كال الدين الشهير بابن الحهام . ولد سنة ۷۸۸ ه ، كان إماماً في الفقه والأصول ، وعلوم العربية بارعاً في الحديث والتفسير والمنطق والمناظرة ، وله مؤلفات قيمة منها : شرح الحداية المسمى بفتح القدير ، شرع فيه ولكته لم يشمه بل كتب فيه إلى الوكالة ، وقد سلك فيه مسلك الإنصاف ، والسير مع الدليل غير متأثر بالتعصبات المذهبية ، وله في علم التوحيد كتاب (المسايرة) وفي الأصول كتاب (التحرير)، وله مختصر في مسائل الصلاة اسمه (زاد الفقير)، توفي سنة ٨٦٦ه .

وروى هذا الحديث عدة من الصحابة ، وانتشر محرجوه ، فلا يبعد أن يكون القدر المشترك ، وهو أنه ضحى عن أمته مشهور بجوز تقييد الكتاب به أو ننظر إليه وإلى ما رواه الدار قطى : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كان لى أبوان أبر هما حال حياتهما فكيف لى بر هما بعد موتهما ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : (إن من البر بعد الموت أن تصلى لها مع صلاتك وتصوم لها مع صيامك).

وإلى ما رواه الدارقطني أيضاً عن الإمام على كرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مر على المقابر، وقرأ «قل هو الله أحد » (إحدى عشرة مرة ثم وهبأجرها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات). وإلى ما روى عن أنس بن مالك: (أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله) إننا نتصدق عن موتانا، ونحج عنهم وندعو لهم، فهل يصل ذلك إليهم ؟ قال: (نعم إنه ليصل إليهم، وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه).

وإلى قوله صلى الله عليه وسلم : ( إقرءوا على موتاكم يس ) . ( رواه أبو داود )

فهذه الآثار ونحوها من السنة يبلغ القدر المشترك فيها بين الكل وهو: (أن من جعل شيئاً من الصالحات لغيره وصل ثوابه إليه، ونفعه الله به) مبلغ التواتر.

وكذا ما فى كتاب الله تعالى : من الأمر بالدعاء للوالدين فى قوله تعالى : «وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيراً ». ومن الإخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين فى قوله تعالى فى سورة غافر :

« الذين محملون العرش ومن حوله يسبحون محمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم .»

ونى قوله تعالى فى آية أخرى فى سورة الشورى: « والملائكة يسبحون محمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم » .

قطعى فى حصول الانتفاع بعمل الغير ، فيخالف ظاهر الآية التى استدل بها المعتزلة ثم قال الكمال بن الهام : وقد ثبت فى ضمن إبطالنا لقول المعتزلة لمنتفاء قول الشافعى ومالك رحمهما الله فى العبادات البدنية بما فى الآثار .

واستدل المعتزلة لمذهبهم بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ).

قالوا فى استدلالهم : إن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الميت إنما ينتفع ما كان تسبب فيه في حياته ، وما لم يكن قد تسبب فيه فهو منقطع عنه . ويرد عليهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل : انقطع انتفاعه ، وإنما أخبر عن انقطاع عمله . وأما عمل غيره فهو لعامله فإن و هبه له فقد و صل إليه ثواب عمل الفاعل لا ثواب عمله ، فالمنقطع شيء والوصل إليه شيء آخر .

## و الخلاصة مما تقدم أن المذاهب ثلاثة :

١ -- مذهب قائل بوصول ثواب العمل من الغير إلى الميت مطلقاً سواء أكان العمل عبادة بدنية محضة (أى خالصة ) أم مالية محضة . أم مركبة منهما و هو مذهب الحنفية و الحنابلة و من و افقهم من المتأخرين من علماء المالكية و الشافعة .

٢ -- ومذهب قائل بعدم الوصول مطلقاً وهو مذهب المعتزلة .

٣ - ومذهب فصل في العبادة فقال:

إن كانت العبادة بدنية محضة فلا يصل ثوابها إلى الميت ، وإن كانت مالية ومحضة . أو مركبة منهما وصل ثوابها إليه ، وهو مذهب المالكية والشافعية في المشهور عندهم .

والمذهب الراجح والمحتار هو الأول لرجحان أدلته وقوتها . وللعمل به من عهد سلفنا الصالح إلى وقتنا هذا .

إذا علمت أن المذهب الراجح والمحتار هو مذهب الحنفية ومن وافقهم عرفت أن ما ينتفع به الميت مما تسبب فيه غبره هو .

#### أولا ــ الدعاء والاستغفار للميت :

فقد ورد في السنة الصحيحة أحاديث كثيرة في دعائه عليه الصلاة والسلام للميت المسلم في صلاة الجنائز فقد كان يقول: (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الحطايا كما ينتي الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلا خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عداب القبر وعداب النار) رواه مسلم من حديث عوف بن مالك إلى غير ذلك من الأدعية المختلفة المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام لكل ميت صلى عليه كما كان يأمر أصحابه بالدعاء ويقول لهم : (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء). رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والبهتي عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً، ويأمرهم أيضاً بالاستغفار للميت عقب دفنه ومواراته تحت التراب، فقد روى أصحاب السنن عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل).

كذلك ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى المقابر لزيارة الموتى دعا لهم وترحم عليهم ، وكان يعلم أصحابه ما يدعون به إذا خرجوا لزيارتها .

فقد ورد فى صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . نسأل الله لنا ولكم العافية ).

وفى صحيح مسلم أيضاً أن السيدة عائشة رضى الله عنها سألت النبى صلى الله على أهل عليه وسلم: كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: (قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء لله بكم لاحقون).

وفى كتاب الروح لان القيم ودعاء النبى صلى الله عليه وسلم للأموات فعلا وتعليماً ودعاء الصحابة والتابعين والمسلمين عصراً بعد عصر أكثر من

أن يذكر وأشهر من ينكر ، وقد جاء أن الله يرفع درجة العبد الصالح في الجنة فيقول : يارب أنى لى هذا ؟ فيقول : بدعاء ولدك لك ا ه .

وفى شرح المنهاج لابن النحوى أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت و الحى القريب والبعيد بوصية وغيرها وفيه أحاديث كثيرة بل كان أفضل الدعاء أن يدعو المؤمن لأخيه بظهر الغيب .

#### ثانياً - الصدقة عن الميت:

وتكون بالنقود والطعام واللباس وستى المـاء ووقف الأرض أو الدار وغير ذلك ممـا ينتفع به الفقراء وأصحاب الحاجة .

و تقع الصدقة عن الميت ويصل ثوابها إليه (سواء أكانت من ولد الميت أم من غيره).

روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها: (أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمى افتتلت نفسها (أى ماتت فجأة) ولم نوصى وأطنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم).

(رواه البخارى ومسلم)

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: (أن سعد بن عبادة(١) توفيت أمه و هو عائب عنها ، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمى توفيت وأنا عائب عنها ، فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال: نعم . قال: فإنى أنهاك أن حائطى (أى بستانى و حديقتى ) المخراف ( بفتح الميم و سكون الحاء ، معجمه و فتح الراء ) صدقة عنها) .

(رواه البخاري والترمذي وأبو داو دوالنسائي ، وفي السنن ومسند الإمام أحمد )

<sup>(</sup>۱) سعد بن عبادة سيد الخزرج كما كان سعد بن معاذ سيد الأوس ( و الأوس و الخزرج ابدا عم ، وأخوان لأم ، أمهما هي قيلة بفتح القاف وسكون الياء ، وهم من قبينة الأزد هاجر من اليمن بعد تهدم سد مأرب فسكنا بيثرب ، وكونا بها أسرتين كبيرتين )، شهد سعد بن عبادة مع الرسول صلى الله عنيه و سنم بيعة العقبة ، وغزوة الخندق ، وأبلى فيها بلاء حسناً و حمل راية لبي صلى الله عليه و سنم يوم العتبع ، كن قاد فرقة من جيش المسلمين في يوم فتح مكة المبين . توفر المنه على و المنه على الله عليه و المنه على الله عليه و المنه عالى الله عليه و المنه عالى الله على الله عليه و المنه عالى الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

أما أمه فاسمها خرة بنت مسعود أنصدرية خزرجيةأسلمت وبايعت رسول الله صلىالله طبه «سنموماتت سنة خير من المبجرة .

عن سعد بن عبادة أيضاً أنه قال : يا رسول الله إن أم سعد ماتت ، فأى الصدقة أفضل ؟ قال : الماء ، فحفر بئراً وقال : هذه لأم سعد .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه: (أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إن أبى مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفى عنه أن أتصدق عنه ؟ قال: نعم).

( رواه الإمام مسلم )

( وبعد ) : فإنه يونخذ من هذه الأحاديث أن الصدقة من الولد سواء أكان ابناً أم بنتاً تنفعوالديهمابعد موتهماويصل ثواجها إليهما بدونوصية منهما.

وحكى الإمام النووى في شرح الإحماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصل ثوابها من غير تقييد بكونها من الولد .

#### الشأ - الحج عن الميت:

روى البخارى فى صحيحه عن ان عباس رضى الله عنهما: (أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال: نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته. اقضوا الله فالله أحق بالقضاء).

وفى رواية للإمام أحمد والبخارى مثل ذلك ، وفيها جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختى نذرت أن تحج ( الحديث ) .

وعن ابن عباس أيضاً قال: (جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوى على الراحلة. فهل يقضى عنه أن أحج عنه ؟ قال: نعم).

وعن ان عباس رضى الله علهما ؛ (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شهر مة ، فقال : من شهر مة ؛ قال : أخ لى أو قريب لى . قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شهر مة ) .

(رواه أبو داود وان ماجه )

في الأحاديث المتقدمة دليل على جواز الحج عن الميت من الولد ومن

غير الوارث لعدم استفصاله(۱) عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية ، وعدم الاستفصال منه – في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما هو معروف في علم الأصول كما يوخذ من حديث الحتعمية جواز الحج عن الغير إذا كان عاجزاً ، ويدل حديث شبرمة على أن الإنسان يؤدى الحج أولا عن نفسه ثم عن غيره . ويدل أيضاً على جواز الحج عن الميت عن غير الولد .

## رابعاً - الصلاة والصوم عن الميت:

روى الدارقطنى (٢): (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان لى أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لى ببرهما بعد موتهما ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البر بعد الموت أن تصلى لها مع صلاتك وتصوم لها مع صومك).

وأما حديث : (لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد) ، فعناه فى حق الحروج عن العهدة لا فى حق الثواب ، هكذا قالمه بعض العلماء . وروى عن ابن عباس(٣) أنه قال : (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : نعم . قال : فدين فقالوا : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى ) .

وروى عن ابن عباس أيضاً أنه قال : ﴿ إِنَّ امر أَهُ رَكَبَتِ البَحْرِ فَنَذُرَتُ إِنْ امْرَ أَهُ رَكِبَتِ البَحْرِ فَنَذُرَتُ إِنْ نَجَاهًا الله فلم تصم حتى ماتت فجأة . فجاءت

<sup>(</sup>١) الاستفصال: هو طلب التفصيل ١

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى المشهور بالدارقطنى ( بمتح الواه ) نسبة إلى دار القطن ( محلة كبيرة ببغداد ) رو لد سنة ٣٠٥ ه و هو أمير المؤمنين فى الحديث ، وصاحب السنن والعلل و الأفراد و غير ذلك ، توفى سنة ٣٨٥ ه.

<sup>(</sup>٣) هو عبد أنته بن عباس بن عبد المطلب أبن عم رسول أنته صلى أنته عليه وسلم ، وحير هذه الأمن ، وترجمان القرآن ، والصحابي الجليل ، وأحد العبادلة المكثرين من الحديث عن وسوك أنته صلى أنته عليه وسلم نقال : ( اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل ) . ولد يمكة قبل الهجرة بثلاث سنين ومات بالطائف سنة ٦٨ هجرية وهو أبن سبعن سنة .

ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عها ) . (رواه أهل السنن والإمام أحمد )

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) وهو تقرير لقاعدة عامة فيمن مات وعليه صوم واجب بأى سبب من أسباب الوجوب .

وكذلك حديث ابن عباس الأول ، ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيه : (فدين الله أحق أن يقضى ) .

وأما حديث ابن عباس الثانى ، فهو تنصيص على بعض أفراد العام وهو صوم النذر ، فلا يصح محصصاً ولا مقيداً لحديث السيدة عائشة رضى الله عنها .

فاستفيد من هذه الأحاديث الثلاثة أن الولى يصوم استحباباً عمن مات وعليه صوم واجب سواء أكان نذراً أم غير نذر كما قاله حمهور الفقهاء وأصحاب الحديث . حتى قال البهتى : هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافاً بين أصحاب الحديث في صحبها .

وفى المسند للإمام أحمد عن عبد الله ن عمرو بن العاص: (أن العاص ابن وائل نذر فى الجاهلية أن ينحر مائة بدنة (ناقة) وأن هشام بن العاص عمر حصته خسين (أى بعيراً) وأن عمرو بن العاص (أخا هشام) سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك).

فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عمراً بأن موت أبيه على الكفر منع من وصول الثواب إليه . وأنه لو أسلم لأجزأ الصوم والصدقة عنه ولحقه ثوالهما .

#### وصول ثواب قراءة القرآن للميت:

اعلم أن قراءة القرآن للميت تنفعه ، ويصل إليه ثوابها سواء أكانت عند القبر أم بعيدة عنه لأن الله هو المطلع على القارئ ، وعلى إتقانه للقراءة وإخلاصه فيها ، والبعد والقرب بين القارئ والميت ليس دخل لمه فى وصول الثواب وعدم وصوله وهذا هو مذهب الجمهور وهو الحق .

۱ - یدل لذلك من السنة ما روی عن معقل بن یسار المزنی من أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم :
 ( اقرأوا یس علی موتاکم ) .

(رواه أبو داو دوان ماجه وأحمد)

ولفظه : ( يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له ، واقرءوها على موتاكم ) .

وأخرجه أيضاً النسائى وان حبان وصححه ، وأعله ان القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة أبى عبان وأبيه المذكورين فى السند . قال الدارقطنى : هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح فى الباب حديث . قال محمد بن على بن محمد الشوكانى اليمنى المتوفى سنة ١٢٥٥ ه فى كتابه (نيل الأوطار) : واللفظ نص فى الأموات ، وتناوله للحى المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا لقرينة .

قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت (يعني: يس) لميت خفف عنه بها، وأسنده صاحب مسند الفردوس من طريق مروان بن سالم عن صفوان ابن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء، وأبي ذر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه). ٢ – وأخرج عبد العزيز صاحب الحلال من حديث أنس بن مالك:

ا حواطرج عبد العرير صاحب الحار الله عنه يومئذ ، وكان له بعدد من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنه يومئذ ، وكان له بعدد من دفن فيها حسنات ) .

فالحديث الأول هو: ( اقرءوا يس على موتاكم) يفيد استحباب قراءة يس على الموتى مطلقاً سواء أكانت عند القبر أم بعيدة عنه . والحديث الثانى وهو: ( من دخل المقابر . . . إلخ ) يفيد استحباب قراءتها عند القبر ، ولا تنافى بين الحديثين فتقرأ يس عند القبر وغيره .

٣ – وأخرج أبو القاسم (سعد بن على الزنجانى) فى فوائده عن أبى هريرة رضى الله عنه رفعه: ( من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وألهاكم التكاثر ، ثم قال : إنى جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى ) .

و يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة . و ذكر الخلال عن الشعبي قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرءون عنده القرآن ، و ذكر عن جماعة من السلف أنهم أو صوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن وكان الإمام أحمد رحمه الله ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر ثم رجع عن ذلك لما أخبره محمد بن قدامة الجوهري بأثر ابن عمر .

وقال ابن القيم: قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ، ونية تقوم بالقلب لا يطلع عليه إلا الله ، وليس بعمل الجوارح على وصول ثواب القراءة التي هي عمل باللسان تسمعه الأذن . وتراه العن بطريق الأولى .

على أنه ورد فى ذلك أحاديث تصرح بوصول ثواب القراءة إلى الأموات وهى وإن كانت ضعيفة فجموعها يدل على أن لذلك أصلا . وقد عمل سا المسلمون خلفاً عن سلف ، فإنهم ما زالوا فى كل عصر ومصر يجتمعون . ويقرأون لموتاهم من غير نكير فكان ذلك إحماعاً عملياً من الأثمة التى لا تجتمع على ضلالة . ا ه .

وإذ قد عرفت أن قراءة القرآن تنفع الميت فلتعلم أن هذا مشروط بعدم أخذ الأجرة على القراءة ، لأن أخذها على القراءة بحبط ثوابها ، ولا يكون للقارئ من قراءته إلا هذه الأجرة التي لولاها ما قرأ ، وإذا فلا ثواب له هو . فكيف يهدى للميت ثواب ما قرأ ؟ وقد قال علماء الحنفية : إن القارئ بالأجرة لا يستحق الثواب له ولا للميت ، والآخذ والمعطى آثمان ، والصورة الصحيحة لوصول ثواب القراءة للميت ، وانتفاعه بها أن يكون القارئ صديق الميت أو قريبه ، وتكون قراءته تعبداً وحسبة لله تعالى . لا في مقابلة نفع دنيوى ، ثم يهب ثوابها للميت ، فهذه هي التي يصل ثوابها و فعها اله .

سئل ابن حجر المكى عما لو قرأ إنسان الفاتحة لأهل المقبرة ، فهل يقسم الثواب بينهم ، أو يصل لسكل منهم ثواب ذلك كاملا ؛ فأجاب : بأنه أفتى جمع بأنه يصل لسكل منهم الثواب كاملا ، وهو اللائق بسعة الفضل . وأما إهداء ثواب القراءة للرسول عليه الصلاة والسلام فقد ذكر

ابن حجر المتقدم ذكره فى الفتاوى الفقهية أن الحافظ ان تيمية منع إهداء ثواب القراءة للنبى صلى الله عليه وسلم ، وقال : لأن جنابه الرفيع لا يتجرأ عليه إلا بما أذن فيه وهو الصلاة وسوال الوسيلة له .

ورد عليه تقى الدين السبكى وغيره: بأنّ مثل ذلك لا يحتاج لإذن خاص ، ألا ترى أن ابن عمر كان يعتمر عن النبى صلى الله عليه وسلم عمراً بعد موته من غير وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وسئل الحافظ ابن حجر العسقلاني : عمن قرأ شيئاً من القرآن ؟ وقال في دعيائه :

( اللهم اجعل ثواب ما قرأته ، أو مثل ثواب ما قرأته زيادة فى شرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ) .

فما معنى الزيادة مع كماله صلى الله عليه وسلم ؟

فأجاب بقوله: هذا مخترع من متأخرى القراء لا أعرف لهم سلفاً فيه . ولكن هو ليس بمحال كما تحيله السائل ، فقد ورد فى روئية الكعبة: (اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً) ، فلعل المخترع المذكور قاسه على ذلك ، وكأنه لحظ أن معنى طلب الزيادة أن تتقبل قراءته فيثيبه الله عليها ، وإذا أثيب أحد من الأمة على فعل طاعة من الطاعات كان للذى علمه نظير أجره ، وللمعلم الأول وهو الشارع صلى الله عليه وسلم جميع ذلك فهذا معنى الزيادة في شرفه عليه الصلاة والسلام ، وإن كان شرفه مستقراً حاصلا .

(انتهى من الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ) .

#### وصول ثواب الذكر إلى الميت ونفعه به

#### الذكر:

ما يجرى على اللسان والقلب أو بأحدهما من تهليل الله وتسبيحه ، وتحميده وتكبيره وتقديسه وتنزيهه ، والثناء عليه بما هو أهله . ووصفه بصفات الكمال ، ونعوت الجلال والجال وقد أمر الله بالإكثار منه فقال : «يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا » .

وأخبر أنه يذكر من يذكره فقال: ﴿ فَاذْكُرُونَي أَذْكُرُكُمْ ﴾ .

والمقصود من الذكر تطهير النفس ، وإيقاظ الضهائر ، واطمئنان

القلوب وتثبيتها فتزداد إيماناً بربها ، ويقيناً ببارئها وصدق الله العظيم إذ يقول: « الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبي هم وحسن مآب» . (سورة الرعد آية: ٢٩٠٢٨) وأفضل الذكر ما كان بكلمة التوحيد .

روى عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أفضل الذكر « لا إله إلا الله » ) .

( رواه النسائى وابن ماجه والحاكم وقال : صحيح الإسناد )

وعن ابن عباس رضى الله عهما: (أحب كلمة إلى الله «لا إله إلا الله». لا يقبل الله عملا إلا بها، وهي كلمة التقوى، وكلمة الإخلاص وبراءة من الشرك، من قالها صادقاً أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذباً أحرزت ماله، وحقنت دمه، ولتي الله فيحاسبه، وهي ثمن الجنة لمن وفي محقها، وقام بواجباتها، وهي توجب المغفرة، وهي تجدد ما درس فيه الإيمان في القلب، وحرز من الشيطان، وأمان من وحشة القبر وهول الحشر)، كما في المسند للإمام أحمد وغيره.

فن ذكر الله تعالى بأن قال مثلا: «لا إله إلا الله» مائة مرة ئم وهب ثواب ذلك للميت فإنه يصل إليه ذلك الثواب إن شاء الله وينفعه على الصحيح قياساً على الصوم ، فإن ثواب الصوم وصل إلى الميت ونفعه – والصوم ترك وكف – فأولى بالوصول الذكر وهو فعل لأن الفعل أولى من الترك . ومهذه المناسبة يجدر بنا أن نتكلم عما اعتاده بعض الناس من قراءة عدد مخصوص من: «قل هو الله أحد» مائة ألف مرة أو: «لا إله إلا الله» سبعين ألف مرة ، ويجعلونه فداء لأنفسهم أو أقاربهم أو أصحابهم من النار ويسمون النوع الأول العتاقة الكرى ، والنوع الثانى العتاقة الصغرى .

وعلى هذا فالعتاقة الكبرى: هي ما يقرأ فيها: «قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد» مائة ألف مرة، واستداوا للعتاقة الكبرى بما رواه البزار(١):

<sup>(</sup>١) البزار : هو الإمام الحسن بن الصباح البزار ، سمع سفيان بن عيينة ، وأبا معاوية وطبقتهما ، وكان الإمام أحمد بن حنبل يجله ويرفع قدره . قال أبو حاتم الرازى: البزارصدوق، توفى ببغداد سنة تسع وأربعين ومائتين هجرية .

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من قرأ: و قل هو الله أحد » ماثة ألف مرة فقد اشترى بها نفسه من الله عز وجل و نادى مناد من قبل الله تعالى فى سمواته وفى أرضه ألا إن فلاناً عتيق الله فمن له قبله فليأخذه من الله عز وجل ) ولكن هذا الحديث لم يعثر عليه فى مسند أنس عن المبزار .

و تحدیث حدیفة بن العمان : ( من قرأ : « قل هو الله أحد » ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله ) .

( رواه الخيارى ) بالخاء المعجمة المكسورة ( فى فوائده ، وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، ولم يرمز إليه بتصحيح ولا تضعيف) .

واستدلوا للعتاقة الصغرى (وهى ما يقال فيها: «لا إله إلا الله» سبعين ألف مرة) بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال: «لا إله إلا الله» سبعن ألفاً فقد اشترى نفسه من الله).

قال الحافظ ابن حجر(١) : هذا الحديث ليس بصحيح ولا حسن . ولا ضعيف بل هو باطل موضوع ولا تحل روايته إلا مقروناً ببيان حاله .

#### حكم العناقتن :

أن من فعلهما اعتماداً على هذه الأحاديث الواردة فى هذا العدد المحصوص واعتقد ثبوت الجزاء المذكور فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الشراء والعتق من النار ، وغفران جميع الذنوب كان هذا الفعل غير جائز لبنائه على إثبات ما ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فقد رد الحفاظ المحدثون أحاديث العتاقتين ولم يقبلوها . أما فعلهما بقصد الثواب والبركة من قراءة القرآن والذكر من غير حصر بالعدد المتقدم . ثم إهداء ثواب القراءة أو التهليل للميت من غير أجر فإنه ينفعه إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى الأصل المعروف بابن حجر المصرى الشانمى أمير المؤمنين فى الحديث ، وشيخ الإسلام . ولد بمصر سنة ۷۷۳ ه و نشأ بها نشأة صالحة ، حفظ القرآن عن ظهر قلب حفظاً جيداً ، وجوده تجويداً متقناً ، وحفظ البخارى ومختصر ابن الحاجب ، وكان نادر الذكاء ، وكانت ذاكرته قوية و سريعة فى الحفظ و خطب بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ، وبالجامع الأزهر وغيرهما ، ووعظ الناس فى المحافل والمجتمعات ، وله مؤلفات كثيرة وقيمة منها : فتح البارى ، ومقدمته والإصابة فى تمييز الصحابة ، وتخريج الكشاف ، وبلوخ المرام شرح سبل السلام فى الحديث . توفى رحمه الله سنة ۲۵۸ه .

# زمارة القبورُ

تندب زيارة القبور للرجال فى أى يوم من الأيام للعظة والاعتبار بحلال الموت ، وأهوال القيامة فيرق القلب ، وتدمع العين ، وتتدارك النفس ما فات ، وتزهد فى الدنيا ، وترغب فى الآخرة ، فضلا عن أن الموتى ينتفعون بالدعاء والاستغفار لهم والسلام والترحم عليهم من الزائرين ، والائتناس بهم وسوال العافية لهم لقوله عليه الصلاة والسلام : (كنت بهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة).

( رواه الإمام مسلم والترمذي )

وفى رواية : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لى ألا فزوروها فإنها ترق القلب ، وتدمع العين ، وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجراً ) . ( رواه الحاكم وابن النجار )

وفى سنن ان ماجه عن ان مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها نزهد فى الدنيا وتذكر الآخرة . وكان عليه الصلاة والسلام نزور قبور أهل البقيع بالمدينة مراراً ، ويسلم عليهم ، ويدعو لهم ، ويزور قبور الشهداء بأحد كل حول مرة . فإذا وصل إليها قال : السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) .

وأخرج ان أبى الدنيا والبهتى فى الشعب عن محمد بن واسع(١) قال : بلغنى أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً بعده ، وحدث سفيان الثورى(٢) فقال : بلغنى عن الضحاك أنه قال : ( من زار قبراً يوم

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن واسع بن جابر الأزدى البصرى التابعي الزاهد ، روى عن أنس بن مالك وغيره . توفى سنة ۱۲۷ هـ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الله سفيان بن سميد بن مسروق الثورى الكونى ، وقيل له : الثورى نسبة الحد مباه أحد أجداده وهو من قابعي التابعين . ولد سنة ۹۷ هـ ، وروى عن أعلام التابعين ، ومن أقرائه : الإمام مالك ، والأوزاعي ، وشعبة ، وسفيان الثورى أمير المؤمنين في الحديث ، وكان لا يسمع شيئاً إلا حفظه وهو من أرباب المذاهب المقلدة ، كان له أتباع يفتون بمذهبه مثل الاشجعي والمعانى بن عمران وغيرها . تونى بالبصرة سنة ١٦١ ه .

السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته ، فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لمكان يوم الجمعة ) .

وقال ان القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور ، وسمع سلامه ، وأنس به ورد عليه ، وهذا عام فى حق الشهداء وغير هم وأنه لا توقيت فى ذلك . قال : وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت ، وبذلك تعلم أن الزيارة لا تخص بوقت دون وقت ، ولا بيوم دون يوم .

وسبب النهى عن زيارة القبور فى صدر الإسلام ، هو أن المسلمين كانوا حديثى عهد بالكفر ، ثم لما انمحت آثار الجاهلية واستحكم الإسلام وصار المسلمون أهل يقين وتقوى أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فى زيارتها . وأول من زار القبور فى الإسلام هو رسولنا صلى الله عليه وسلم ، وقدوتنا الذى نقتدى به ، ونقتنى آثاره فأول زيارة له على ما أعلم للقبور هى زيارة قبر أمه عليه الصلاة والسلام .

وكما تندب زيارتها للرجال تندب أيضاً للنساء للمعانى السابقة بشرط أمن الفتنة منهن ، وعدم اشتمال الزيارة على محرم من ندب ونياحة ، وخلاعة ومجون لأن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : كيف يا رسول الله إذا زرت القبور ؟ قال : (قولى : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لا حقون ) ، وكانت رضى الله عنها نزور قبر أحيها عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنه مكة ، كما كانت السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها نزور قبر عم أبها سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه سيد الشهداء كل حمعة بأحد بالمدنة المنورة .

أما إذا كانت زيارتهن لا يؤمن مها الفتنة ، أو اشتملت على محرم فحينتذ تمحرم و تمنع مها المرأة منعاً باتاً كما يفعله نساء القاهرة في زماننا حيث نخرجن إلى المقار خلاعة وسفور ، وبهيئة فاضحة يندى مها جبين الحياء ، وتنتحب لها الفضيلة . وهناك في المقار نختلط الشبان بالفتيات وينظرون إليهن نظرات أثيمة ويشيرون إليهن بإشارات شيطانية ، هناك يختلط الحابل(١) بالنابل ،

<sup>(</sup>١) الحابل: صاحب الحبلة ( بكسر الحاء ) التي يصاد بها الوحش ، والنابل: صاحب -

هناك يأكلن ويشربن ، ويقمن ويقعدن وينمن على المقابر ويمكن فيها أياماً في مواسم خاصة معروفة عند أهل مصر ، وهل من العظة والاعتبار أن نجعل القبور بدل الدور والقصور . وننقل إليها المأكل والمشرب ، ونقيم بها اليوم واليومين والثلاثة ، أو نحيلها مسرحاً من مسارح الشهوات ، وأمكنة للفسوق والدعارات ؟

وإذا كانت زيارة القبور بهذه المثابة فتركها مطلوب محتم ؛ لأن ضررها أشد وأعظم . وفيها إغضاب رب العالمين ، وإزعاج من أو دعناهم القبور ، و دفناهم تحت الثرى والصخور .

وعلى هو لاء الزائرات تنزل اللعنات من الله والملائكة ، وتحفهن الشياطين من كل جانب وعلى تلك الزيارة يحمل الحديث النبوى الشريف : ( لعن الله زوارات القبور ) ، ( بفتح الزاى وتشديد الواو جمع زواة بمعنى زائرة ) .

قال القرطبي : اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثر ات من الزيارة كما تقتضيه الصيغة من المبالغة ، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حتى الزوج والتبرج ، وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك . وقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن ؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . قال الشوكاني في نيل الأوطار : وهذا الكلام ينبغي اعتاده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر .

فإذا علمت أن زيارة القبور فى ذاتها مشروعة ومندوبة فسلم على الأموات عند وصولك إلى قبورهم ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم عليهم فيقول : (السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ، ونحن لكم تبع أسأل الله لى ولبكم العافية « أى السلامة من سخط الله ومكروهات الآخرة ») ، وغير ذلك مما ورد فى السنة النبوية .

ثم قف بأدب واحترام ، واستقبل بوجهك قبر الميت الذي تريد زيارته ، واقرب منه كقربك منه حياً احتراماً له ، وادع له بالمغفرة والرحمة ، وتذكر

حالنيل ( بفتح النون ) الصائد بها وذلك أن يجتمع الصائدون فيختلط أصحاب النبال بأصحاب الحبائل ( أى الشباك ) ، فلا يصاد شيء ، وإنمسا يصاد في الانفراد وقولنا : اختلط الحابل بالنابل شل . يضرب في اختلاط الأمر على القوم حتى لا يعرفوا وجهه .

هادم اللذات ، ومفرق الجهاعات ، وأنك ميت كمن فى القبور وتفكر فيها تصير إليه من ضيق اللحود ، وصولة الدود ، وأنت لا تدرى ما تئول إليه من شدة الحساب ، وصعوبة الجواب ، ليدخل قلبك الروع والحشية . والعظة والاعتبار .

كان الربيع بن خيثم إذا وجد غفلة خرج إلى القبور وبكى ، وقال : كنا وكنتم ، ويحيى الليل كله فيصبح كأنه من قبره (أى بعث من قبره) . وإياك والجلوس على المقابر ، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لأن يجلس أحدكم على حمرة فتحرق ثيابه ، وتخلص إلى جلده خبر له من أن بجلس على قبر .

(رَوَاهُ الإِمَامُ مُسَلِّمُ وَأَبُو دَاوَدَ ۚ النَّسَائَى وَأَنْ مَاجِهُ ﴾

وكذا الاستناد إليها ، فعن عمرو بن حزم قال : رآنى النبى صلى الله عليه وسلم متكثاً على قبر فقال : ( لا تؤذ صاحب هذا القبر ) .

(رواه الإمام أحمد)

وأحدرك من التبول والتغوط عندها ، وكثرة الضوضاء واللغط ، ومن كل ما خالف الدين ، ويحول بين القلوب والحشية ، وبين الموتى والرحمة ، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن بعد أن تجلس بجوار القبر لتأدية القرآن على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر والاتعاظ ، ثم قل بعد القراءة : اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان ، أو إلى أهل المقابر . والأفضل أن يكون المقروء هو : «قل هو الله أحد » لقوله عليه الصلاة والسلام : (من مر على المقابر فقرأ : «قل هو الله أحد » إحدى عشرة مرة ، ثم وهب أجرها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات ) — (رواه الدارقطني ) . أو سورة يس لحديث : (من دخل المقابر فقرأ سورة يس خديث : وكان له بعدد من فها حسنات ) .

والحديثان ضعيفان ، ولكن يعمل سهما في فضائل الأعمال .

واقصد أيها الأخ المسلم بزيارتك وجه الله تعالى ، وإصلاح القلب ، ونفع الميت بما يتلى عنده من القرآن والدعاء له ؛ واحذر من الطواف بالقبور والأضرحة ومن التمسح بها أو تقبيلها ؛ فإن ذلك خاص بالكعبة المشرفة ، واحذر أيضاً من إلقاء الشكاوى في الأضرحة ، وشرح القضايا ، وطلب

الفصل من أصحامها ، فإن هذا عمل غير مشروع يأباه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأصحاب الأضرحة أنفسهم : « إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » .

### حكاية وعظية تناسب المقــام :

قال مالك بن دينار(١) : أتيت المقابر يوماً لأنظر في الموتى واعتبر . وأتفكر فها وأتعظ . فجعلت أجول بين المقابر وأنشد :

أتيت القبور فناديتُها فأين المعظّمُ والمفتخِرُ وأين المــدلّ بـــــلطانه وأين العزيز إذا ما قدرٌ وأَين المزكَّى إذا ما حَضرْ وأَين الملبِّي إذا مــا دَعَـــا قال مالك : فنظرت فإذا بهلول ىن عمر المحنون قاعد بين القبور وهو ينظر إلى السماء فيبتهل ( أي يدعو ويتضرع إلى الله ) وإلى الأرض فيعتبر ( أي يتعظ ) وعن نمينه فيضحك ، وعن يساره فيبكي ، فقلت له : السلام -عليك يا لهلول ، فقال : وعليك السلام يا مالك تن دينار ، فقلت له : أراك قاعداً بن القبور ، فقال : قعدت عند قوم لا يؤذونني ، وإن غبت عَهُمَ لَا يَغْتَابُونَنِي ، فَقَلْتُ لَهُ : أَرَاكُ تَنْظُرُ إِلَى السَّاءُ فَتَبَّهُلُ . وإلى الأرض فتعتبر ، وعن نمينك فتضحك ، وعن يسارك فتبكى ، فقال لى : يا مالك إذا نظرت إلى السباء تذكرت قوله تعالى: « وفي السباء رزقكم وما توعدون » فحق لمن سمع هذه الآية أن يبتهل ، وإذا نظرت إلى الأرض تذكرت قوله تعالى : « منها خلفناكم وفيها نعيدكم ومنها نخوجكم تارة أخرى » . فحق لمن سمع هذه الآية أن يعتبر ، وإذا نظرت عن اليمين تذكرت قوله تعالى: « وأصحاب آليمن ما أصحاب اليمن . في سدر مخضود . وطلح منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة . وفرش

<sup>(</sup>١) مالك بن دينار: إمام تابعى جليل. ولد بالبصرة ومات بها سنة ١٣١ ه، روى عن كثير من الصحابة مثل أنس بن مالك، وجلس فى مجلس الحسن البصرى، وابن سيرين، وسالم بن عبد الله وغيرهم، وكان رحمه الله زاهداً عزوفاً عن النساء ينطق بالحكة التي تدور حول الزهد فى الدنيا، والدعوة إلى العمل الصالح.

مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً. لأصحاب اليمن. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين». فحق لمن سمع هذه الآيات أن يضحك، وإذا نظرت إلى الشهال تذكرت قوله تعالى: « وأصحاب الشهال ما أصحاب الشهال. في سموم وحمم، وظل من مجموم، لابارد ولا كريم». فحق لمن سمع هذه الآيات أن يبكى.

### موعظة أخرى :

مر الإسكندر المقدوني(١) عدينة قد ملكها غيره من الملوك فقال لحاشيته: انظروا هل بقي أحد من نسل ملوكها ؟ فقالوا : رجل يسكن المقابر ، فأحضر فسأله الإسكندر عن إقامته بين المقابر فقال : أردت أن أميز عظام الملوك من عظام عبيدهم فوجدتها سواء ، فقال له الإسكندر : هل تتبعى فأحيى شرفك إن كانت لك همة ؟ فقال : همتى عظيمة إن أنلتنها فقال : ما هى ؟ قال : حياة لا موت معها ، وشباب لا هرم بعده ، وغيى لا فقر معه ، وسرور لا مكروه فيه ، قال الإسكندر : ليس عندى هذا ، فقال دعنى ألتمسه ممن هو عنده .

#### في صمت القبور عظات:

تحت هذا العنوان كتب أحد الكتاب ما يأتي :

ليت المترفين يتيقظون في غفوتهم ، وينسلخون من أحضان أحلامهم ساعة من الزمن يعيشونها فوق المقابر ، وما أرق النفس حين تقف بين المقابر تطل على حاضرها ، وتبكى على المظلم من صفحات غابرها ، وترسل بين الأجداث المبعثرة أناتها ، وتنسلخ لمحة من نزعاتها .

فوق المقابر نتساءل عن رفات صديق كان كالزَّانْبقة(٢) ، فطوح به

<sup>(</sup>١) هو الإسكندر الأكبر بن فيليب . بالدسنة ٣٥٦ ق م ، ثم تتلمذ للعالم الإغريق الشهير أرسطو ( المعلم الأول ) فثقفه وعلمه ، ولقنه آداب الإغريق وأشعارهم ، وتولى عرش مقدونيا وعره عشرون سنة ، وفي سنة ٣٣٣ ق م فتح مصر ، وأسس مدينة الإسكندرية في السنة نفسها ، بسميت باسمه ، بالحدد ذكراد ، ومات سنة ٣٣٣ ق م بعد أن أسس امبر اطورية عظيمة .

 <sup>(</sup>۲) الزنبقة : واحدة الزنبق ( بفتح الزاى وسكون النون وفتح الباء ) نبات له زهر جيل طيب الرائحة .

الردى(١) فى وادى النسيان . قضى وخلف وجوهاً علاها الوجوم(٢) . ونفوساً طوقتها الهموم ، وهياكل تدرج فى هذه الحياة ، وعن قريب أو بعيد متكون نهب المنون . يطومها السكون .

فوق المقابر الجاثمة كأنها عجائز غاصت في الرمال أقدامها ، أو أيامى تعثرت في معترك(٢) الحياة أحلامها ، تثور الذكريات ، وتتساقط العبرات ، ما أعظم خشوع النفس حين تجثو بين المقابر ، تفكر في ظلماتها ، وتصغى إلى الصدى(٤) يتهدج في جنباتها(٥) ، يذبع على الدنيا العبر ، ويرجع في لوعة تاريخ من غبر ، بين المقابر أصداء تهتف ، ورياح تصفر وتعزف ، بين المقابر أصداء تهتف ، ورياح تصفر وتعزف ، بين المقابر أصداء تهتف ، ورياح تصفر وتعزف ، بين المقابر أصداء تهتف ، ورياح تصفر وتعزف ، بين المقابر أحداء تهتف ، ورياح تصفر وتعزف ، بين المقابر أحداء تهتف ، ورياح تصفر وتعزف ، بين المقابر أحداء تهتف ، ورياح تصفر وتعزف ، بين المقابر أحداء تهتف ، ورياح تصفر وتعزف ، بين المقابر أداء المناب ا

ليتك يا نسل الطين ذكرت أنك خلقت من ماء مهين ، فطرحت الأنفة والحيلاء فالعزة لله رب الأرض والسهاء .

ليتك أيها المتأله(٧) الساخر، ذكرت سكان المقابر، وأنك إلى ما صاروا إليه صائر، إلى الوحشة ومرارة الندم؛ وفحيح الآفاعي(٨) بين موج الظلم: « يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى » إنها الحياة كلها غرور وأحلام، وسراب تتراقص في طريقه الأوهام، فهل اتعظ الإنسان قبل أن تدك الأرض و تزلزل الجبال، وتجلجل صيحة الحق: « ذلك يوم الحروج».

# زبارة لقب النبوي

إعلم أن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من أفضل المندوبات ، وأعظم القبر القربات ، وأشرف الغايات ، وكيف لا تكون كذلك ؟ وقد ضم هذا القبر

<sup>(1)</sup> طوح : ذهب ، والردى ؛ الهلالا أى ذهب به الهلاك هنا وهنا .

<sup>(</sup>٢) الوجوم : الحزن الشديد .

 <sup>(</sup>٣) تعثرت : سقطت ، ومعترك الحياة : ميدانها ، وأصل الممترك موضع الحرب .

 <sup>(</sup>٤) الصدى : الصوت الذي يجيبك بمثل صوتك أن الجبال و غير ها .

<sup>(</sup>٥) يتهدج : يتقطع الصوت في ارتعاش ، وجنباتها : نواحبها .

<sup>(</sup>٦) ثملت (بفتح الثاه وكبر الميم): سكرت، ومراشف: جمع مرشف ومعناه الرشف وهو أخذ المناه بالشفتين.

 <sup>(</sup>٧) المتسأله : المتكلف الألومية .

<sup>(</sup>٨) فعيج الأفلعي : أصواتها .

جمده الشريف ، وحوى بدنه الطاهر ، وهو خير بقاع الأرض وأفضلها . وفي ذلك يقول الشاعر (من محر الكامل) :

جزم الجميعُ بأن خيرَ الأرض

ما قدحاط ذاتُ المصطفى وحواها

ونعم لقد صدقوا بساكنها علت

## كالنفس حين زكت زكي مأواها

وقد حرض النبى صلى الله عليه وسلم على زيارة قبره الشريف ، وبالغ فى الندب إليها بمثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( من زار قبرى وجبت له شفاعتى(١) )

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى فى حياتى(٢))

وقراء عليه الصلاة والسلام: (من جاءنى زائراً لا تهمه إلا زيارتى كان حماً على الله أن أكون له شفعاً).

(رواه الطبراني من حديث ابن عمر وصححه ابن السكن)

فإدا صحت عزيمتك أيها المسلم على زيارة المسجد النبوى ، وزيارة قبره عليه التمالاذ والسلام فاغتسل أو توضأ والغسل أفضل ، والبس نظيف ثيابك ، والجديد أولى وأفضل ، ثم اذهب إلى المسجد متواضعاً وخاشعاً أو متخشعاً معظماً لحرمة المدينة التي اختارها الله دار هجرة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومهبط الوحى والقرآن ومنبعاً للإسلام والأحكام ، وأكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام ، فإذا دخلت المسجد فاقصد الروضة الشريفة ، وصل فيها

<sup>(</sup>۱) روی عن ابن عمر ، و فی إستاده موسی بن هلال العبدی . قال أبو حاتم ، موسی ابن هلال مجهول ( أی العدالة ) ، وقد صحح هذا الحدیث ابن السکن ، وعبد الحق ، وثنی الدین السبکی .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطني عن رجن من آل حاطب عن حاطب ولى إسناده الرجل المجهول ،
 رحن ابن عباس عنه العقيل مثله ولى إسناده قضالة بن سعد الممازلي وهو ضعيف ووواه أبو يعلى
 في مسدد ، وابن عدى في كامله ، وفي إسناده حفص بن أبي داو دوهو ضعيف الحديث .

ركعتين تحية للمسجد في صحيح مسلم عن عبد الله بن زيد المازني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما بين بيتي ومنبرى روضة من وياض الجنة)(١). وفيه أيضاً عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما بين بيتي ومنبرى روضة من رياض الجنة . ومنبرى على حوضى ) ثم اذهب إلى القبر الشريف وقل بأدب وتواضع: (السلام عليك يا خير خلق الله ، السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته ، يا رسول الله: إنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنك عبده ورسوله ، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة ، وأديت الأمانة ، ونصحت الأمة ، وكشفت الغمة ، جاز اك الله عنا أفضل ما جازى نبياً عن أمته ، اللهم أعط سيدنا محمداً عبدك ورسولك الوسيلة(٢) والفضيلة . وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ) .

وهنا في هذا المقام بعد أن تجعل وجهك للقبلة أن تسأل الله حاجتك ، وحسن الحاتمة ، والرضوان والمغفرة ، وإياك أن تقبل الجدار والنحاس ، وإياك أن تطوف بالقبر الشريف ؛ فإن الطواف خاص بالكعبة ، ثم انتقل خطوة إلى يمينك للسلام على سيدنا أبي بكر الصديق رضى الله عنه وقبل : (السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله ، وثانيه في الغار ، جراك الله عن أمة رسول الله خيراً) ، ثم تقدم خطوة إلى يمينك أيضاً للسلام على سيدنا عمر رضى الله عنه وقل : السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الحطاب عمر رضى الله بك الإسلام ، جزاك الله عن أمة محمد خيراً) ، ومن طال عليه الذي أعز الله بك الإسلام ، جزاك الله عن أمة محمد خيراً) ، ومن طال عليه هذا اقتصر على بعضه وأقله : (السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك هذا اقتصر على بعضه وأقله : (السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك

<sup>(</sup>١) قال الطبرى: في المراد بيتي قولان:

أحسدها : القبر كما روى مفسراً بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة .

والشاني : المراد ببيتي سكناه على ظاهره . (۲۷ المسلم: الذات الدائرة ما المتراك الانتسانية الدائرة الراجع الراجع الراجع الراجع الراجع الراجع الراجع الراج

 <sup>(</sup>٢) الوسيلة : المنزلة العالية في الجنة التي لا تنبغي إلا له عليه الصلاة والسلام ، والفضيلة : المرتبة الزائدة على المحلوقين ، والمقام المحمود : هو مقام الشفاعة العظمى التي لا تكون إلا له صلى الله عليه وسلم .

وفائدة هذا الدعاء مع تحقيق مدلوله – له عليه الصلاة والسلام الامتثال ، أو ترتب الثواب الموعد لقائله ، وهو شيوت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقائله شفاعة محصوصة كدخول الجنة مع السابقين ، وكرفه الدرجات وزيادة العطيات .

يا أبا بكر ، السلام عليك يا عمر ) فقد روى نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دِّخل المسجد ثم أتى القبر ، وقال : (السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه) .

وإذا فرغت من الزيارة فأت الروضة الشريفة ، وأكثر فيها من الصلاة والدعاء . ثم اخرج من المسجد النبوى برجلك اليسرى .

## ما قاله بعض الزائرين لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فى الجوهر المنظم للعلامة ابن حجر أن أعرابياً وقف على القرر النبوى الشريف وقال: (اللهم إن هذا حبيبك وأنا عبدك، والشيطان عدوك، فإن غفرت لى سر حبيبك؛ وفاز عبدك، وغضب عدوك، وإن لم تغفر لى غضب حبيبك، ورضى عدوك، وهلك عبدك، وأنت يا رب أكرم من أن تغضب حبيبك، اللهم إن العرب إذا مات فيهم سيد أعتقوا على قبره، وأن هذا سيد العالمين فأعتقى على قبره يا أرحم الراحمين (، فقال له بعض الحاضرين: يا أخا العرب، إن الله قد غفر لك محسن هذا السوال.

وقدم أعرابي المدينة فدخل المسجد النبوى ثم وقف عند قبره عليه السلام فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: «ولو أنهم إذظلمواأنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً »(١). وجئتك مستغفراً من ذنبي ، مستشفعاً بك إلى ربى، ثم أنشد يقول: (من محر البسيط):

يا خير من دُفنت بالقاع أعظمُه فطاب من طيبهن القاعُ والأَكم (٢)

نفسى فداءُ لقبر أنت ساكنه فيه العفافُ وفيه الجودُ والكرمُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية : ٦٤ .

 <sup>(</sup>٣) القباع: الأرض السهلة المطمئنة التي انفرجت عنها الجبال ، والأكم وهي قطعة من الأرض أو الرمل أرفع قليلا نمها حولهها .

أنت الشفيعُ الذي ترجي شفاعته

على الصراط إذا ما زلَّتِ القدم ('') وصاحباكَ فلا أنْساهما أَبدًا

منى السلامُ عليكمٌ ما جرى القلمُ

### زيارة جبانة البقيع:

إعلم أن جبانة البقيع أنشئت بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاثين شهراً .

فقد روى أن سيدنا عثمان بن مظعون أول من دفن فيها وكان قد مضى على الهجرة سنتان وستة أشهر ، ويقال للبقيع ، بقيع الغرقد ( بفتح الغين وسكون الراء وفتح القاف ) لأنه كان ينبت به الغرقد ( وهو شجر عظام من العضاة ، أو هو العوسج إذا عظم واحدته غرقدة ) ثم قطع هذا الشجر ، ودفن فيه الرسول الموتى من المسلمين ، ولا يزال إلى الآن يدفن فيه الموتى من سكان المدينة .

فالبقيع : مقبرة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم . وهي تقع شرق المسجد النبوى على بعد خس دقائق تقريباً .

والبقيع : مكان طيب ، وتربة مباركة فقد ضمت كثيراً من الأجساد الطاهرة . والأنفس الزكية .

روى أنه دفن به نحو عشرة آلاف من الصحابة . كما دفن به كثير من التابعين ، وآل البيت ، والشهداء والصالحين ، فمن الصحابة عثمان بن مظعون ، والعباس بن عبد المطلب وأخته صفية بنت عبد المطلب ، وبنات الرسول الأربع ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعثمان بن عفان ، والحسن بن الإمام على ، وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا السيدة خدبجة رضى الله عنها فإنها دفنت بجبانة المعلى بمكة المكرمة ، وكان موتها قبل الهجرة ، وما عدا السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية فإنها دفنت بموضع يقال له :

<sup>(</sup>١) زلت القدم : سقطت , والقدم مؤنثة وليست مذكرة .

سرف (بفتح السين وكسر الراء). يبعد هذا الموضوع عن مكة نحمسة عشر كيلو مترا بوصية منها ، ومن آل البيت إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى زين العابدين ، وابنه محمد الباقر ، وجعفر الصادق بن محمدالباقر وممن دفن بالبقيع من آل البيت الأمير جمال الدين جماز الكبير بن عز الدين قاسم بن مهنا من ذرية سيدنا الحسين وجد الأشراف الذين يسكنون عمدينة قنا وضواحها ، والمتوفى سنة ، ١٠ هجرية .

وممن دفن بهذه الجبانة الفيحاء ، سيدنا نافع مولى ابن عمر وشيخ القراء وهو من التابعين ، وكذلك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ، وتلميذ نافع وهو من أتباع التابعين وغيرهم من أولياء الله الصالحين ، وعباده المتقين ، (وبعد) : فأى بقعة من بقاع الأرض ضمت من الصحابة والتابعين ، وأتباع التابعين ، وآل البيت الطاهرين ، وعباد الله المخلصين مثل ما ضمته جبانة البقيع ، وأى مكان أولى بالزيارة من البقيع ، بعد زيادرة القبر الشريف والمكان الذى ضم جسد أفضل مخلوق ، وأكرم رسول عرفته البشرية .

إذا علمت أيها المسلم ذلك فأكثر وأنت بالمدينة من زيارة البقيع ، واذهب إليه عقب زيار تك للقبر النبوى بعد السلام على رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ، وهناك قل : كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند زيار ته للبقيع : (السلام عليكم دار قوم مؤمنين . سلام عليكم بما صبرتم ، فنعم عقبى الدار ، أنتم السابقون ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل البقيع اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم) .

ثم اذهب في يوم الحميس من كل أسبوع إلى أحد ، فإذا وصلت إليه فزر قبور الشهداء هناك ، وابدأ بقبر سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المطلب عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الملقب بأسد الله وقل و سلام عليكم بما صبوتم فنعم عقبي الدار » ، (سلام عليكم دار قوم مؤمنين . أنم السابقون ، وإنا إن شاء الله لاحقون) واقرأ آية الكرسي وسورة بس ، وسورة الإخلاص ثم هب ثواب ما قرأت للشهداء ، وتذكر ما لأقاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه في موقعة أحد .

## وضع الجريد الأخضر ونحوه على القبر:

الأصل في ذلك ما ورد في السنة كما في البخاري أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم مر محافظ (أى بستان) من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما . فقال النبي صلى الله عليه وسلم (يعذبان وما يعذبان في كبير ، ثم قال : بلى كان أحدهما لا يستنزه من بوله ، وكان الآخر يمشى بالنميمة ، ثم دعا مجريدة فكسرها كسرتين ، فوضع على كل قبر منهما كسرة ، فقيل له : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : لعله أن يخفف عنهما ما لم يبهسا) .

و إزاء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من وضع الجريدة على القبرين بعد كسرها كسرتن اختلف العلماء .

فنهم من قال: إن ما فعله صلى الله عليه وسلم كان خصوصية له. لأنه عليه الصلاة والسلام غرز الكسرتين من الجريدة بأمر مغيب عنا و هو تعذيبهما أن الحديث محمول على أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا لها بالتخفيف مدة بقاء النداوة فى الكسرتين لا أن فى الرطب معنى ليس فى اليابس.

على أنه لم يوثر عن جمهور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم فعلوا أو أوصوا بذلك اللهم إلا بريدة بن الحصيب ، وعلى هذا القول لا يجوز لأحد أن يضع جريداً أو ورداً أو ريحاناً أو نحوها على القبور ..

ومنهم من قال: إن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ليس خصوصية له بل هو عام له ولغيره من الأمة ، والدليل على ذلك أن بريدة بن الحصيب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فهم عدم الحصوصية فاقتدى بالرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك ، وأوصى بأن يوضع على قبره بعد دفنه جريدتان - وأن الحكمة فى ذلك أن الجريد يسبح الله تعالى ما دام رطباً فيحصل تخفيف العذاب بركة التسبيح .

وعلی هذا فیطرد الحکم فی کل ما فیه رطوبة من شجر أو زرع وکذا فیا فیه برکة کالذکر و تلاوة القرآن من باب أو لی .

و نحن إذا أنعمنا النظر فى الرأيين وجدنا الرأى المجوز أرجع لأن بريدة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى بأن يوضع على قبره جريدتان ولم ينكر عليه أحد . ولو كان هناك من أنكر عليه لوصل إلينا ، ولا سيا وقد بق هذا العمل إلى وقتنا هذا بدون نكبر .

# مالا بنفع لمهيّب من الأعمال

فمما لا ينفع الميت من الأعمال ما يأتيه أهله وأقاربه من أشياء تخالف الدين الإسلامي ، وتتنافي مع سماحته وهي لا تفيد الميت ولا تنفعه ، وإنما تَضَرُ الحَيُّ وتَوْلُمُهُ . وتعرَّضُهُ لَسخط الله وبغضه . وعدم رضاه فمن ذلك : ١ ــ أن المحتضر الذي دنت روحه للخروج من جسده بجتمع حوله أهله وبعض جبر انه. وبدل أن يلقنوه الشهادتين ، ويقرءوا عنده ما تيسر من القرآن الكريم ليسهل عليه خروج روحه يسمعونه أصواتاً مزعجة ، وصيحات مشكرة فإذا أسلم روحه لبارئها ، وخرجت من جسدها زاد الصخب والضوضاء . وعلا النحيب والبكاء ، وصدرت كلمات من الأفواه كعادة أهل الجاهلية مثل قولهم : (واجملي ، ويا جسري ، وياكبدي ، ليس هذا يومك يا حبيبي ) وشاهدت نساء قد تجمعن في رحبة منزل الميت أو خارجه ثم قامت وسطهن نائحة نادبة ويقال لها ( معددة ) تردد كلاماً ما أنزل الله به من سلطان . و تقول فحشاً وهجراً فتلهب في نفوسهن الحزن والأسي ، وتثبر عواطفهن ، فيلطمن خدودهن ويشققن ثيابهن . ويضعن فوق رءوسهن طيناً . وعلى وجوههن أصباغاً ، ويشددن في وسطهن حبلا طويلا ، وفي كل هذه المعمعة يصحن ويولولن بأصوات تزلزل القلوب . وتزعج النفوس ناسيات قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ليس منا من لطم الحدو دوشق الجيوب . و دعا بدعوى

والداهية الكبرى ، والمصيبة العظمى اجتماعهن فى منزل الميت ثلاثة أيام أو سبعاً أو أكثر للندب والنياحة كعادة أهل الريف والقرى ، والواجب اتباع السنة عند وقوع المصيبة بالتزام الصبر ، وتجنب رفع الصوت ، والتسليم لقضاء الله وقدره ، قال عليه الصلاة والسلام : (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) ، وأن نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنى فى مصيبتى وأحلف لى حيراً منها) أو (إن لله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى) .

الجاهلية ) . وما فعله عمر مع النادبة التي ضربها حتى سقط خمارها وقد تقدم

ذلك .

٢ ــ مغالاة أهل الميت فى كفنه ، وفى ذلك إسراف ممقوت . وخروج على ما رسمته السنة من نظام الكفن . ولا ينفع الميت اللهم إلا القدر المسنون من الكفن والزائد على هذا يضر الحى . والحى أولى من الميت .

٣ ـ ومن البدع أيضاً سير الجنود والفرسان أمام الجنازة بحطا منظمة . وحركات مرتبة لإعلاء شأن الميت . وتفخيم أمره . والإشادة بذكره . أو سير جماعة أمام جنائز الشبان يلبسون زياً خاصاً . و بمشون مشياً معروفاً . وبأيديهم المباخر والأباريق . والبعض مهم بأيديهم موسيقا ترسل نغات تثير لواعج الحزن . وتبعث في النفوس الأسي . وتبرك في القلوب التحسر والتفجع . أو سير المنشدين أمام الجنازة وهم يرددون عبارات من البردة . ودلائل الحيرات . أو بهللون . أو يذكرون بأصوات مز عجة خارجة عن حد اللياقة لاتليق عقام الموت وما ينبغي له من العظة والاعتبار ، إذا سألهم عن ذلك قالوا: نفعل ذلك للفرق بين جنازة المسلم والكافر . هولاء قد قلبوا الأوضاع وخالفوا السنة .

\$ - ومن البدع المذمومة ما يفعله الجهلة من ضرب الكأس ، ورفع الأعلام السوداء أمام الجنازة بصورة مزرية ، وأصوات مزعجة ، والدق بالطبل الكبير ، والتزمير بالمزمار البلدى فى جنازة نحو صغير مات قبل الحتان جزعاً عليه وتحرقاً لموته قبل ختانه ، وما درى أهله أن فعلهم هذا حرام من وجهين الجزع ومزمارة الشيطان . وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فيجب على الحاضرين إنكار ذلك ومنعه .

ومن ذلك الإسراف فى الحفلات التى تقام للميت فى يوم وفاته وبعده إلى ثلاثة أيام أو خسة أوسبعة وفى كل يوم من الوفاة وحفلة الأربعين والذكرى السنوية إلى غير ذلك.

وفى هذه الحفلات تنفق الأموال الطائلة ، وتبدد ذات اليمين ، وذات الشمال بدون وعى ، ومن غير حساب . فمن سرادقات تنصب ، وسحاجيد تفرش ، وكراسى تصف مذهبة وغير مذهبة ، ومصابيح كهربائية داخل السرادقات وخارجها تضى عبأنوار ساطعة ، متلألئة . فتحيل الظلام إلى ضياء ؛ والليل إلى نهار . إلى لفافات التبغ والطباق ( السجاير ) توزع على المعزين ، وكتاب الله يتلى عليهم ، والتنافس فى إحضار كبار القراء بأجر باهظ يقرءون من القرآن الكريم ما يشاء لهم الهوى ، وينتقلون من أو ائل السور إلى أو اخرها ،

فيقطعون أوصال الآيات المنظومة فى عقد واحد ، وفى موضوع واحد من التمطيط والمغالاة فى المدالمتصل والمنفصل ، واللازم والعارض للسكون .

ويكررون الآية الواحدة بأوجه مختلفة ، وفى كل مرة بنظام خاص ، فقد يرفع فيها القارئ الصوت، وقد يحفضه، وقد يتغنى فى قراءته، وقد بحرج عن محدود القراءة الشرعية ، والقرآن فى كل هذا يلعنه قال رسول الله ) ربقارئ للقرآن والقرآن يلعنه ) .

والمعزون يطلقون أصواتهم بالاستحسسان بصوت القارئ ولو كان فى الآية وعيد شديد ، وعذاب أليم ، وذكر جهيم وبئس المعسر ، فتشعر وأنت جالس فى أحد السرادقات كأنك فى حفل عرس وزفاف ، لا فى حفل ميت ترك الديار وسكن المقابر ، وطرح الدنبا وزخارفها وراءه ظهريا .

يبذل أهل الميت في هذه الحفلات المتعددة الأموال الكثيرة وهم في أشد الحاجة إليها ، وكثيراً ما يكون في الورثة صغار ويتامى هم في حاجة إلى الرعاية ، وحفظ الأموال لهم في مستقبل الزمان لإصلاح معيشتهم ، وشئون حياتهم ، والأخذ بأيديهم ، وتربيتهم التربية الصحيحة فهم أولى بهذا المبال ، وأحق بهذا الراث .

فلا يليق بأهل الميت أن يخسروا المال مع فقد عزيز لديهم فيكونوا من « الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنونه صنعاً » .

يفعل ذلك أهل الميت تفاخراً، ورغبة فى الشهرة، وحباً فى الرياء والسمعة، أو دفعاً للملامة والمعرة، أو استحياء من الناس، أو البعد عن القيل والقال. ومن العجيب أن الميت لا يناله من كل ذلك رحمة أو حسنة، ولا جزاء أو مثوبة ؛ وأن الحي لا يناله إلا المضرة والحيبة ، والحسرة والندامة ، وليعلم أهل الميت أنهم لو قرءوا فاتحة الكتاب قراءة صحيحة شرعية . وأهدوا ثواب القراءة لميتهم لوصل ثواب ذلك إلى الميت ونفعه ؛ ولكان هذا أيضاً خيراً من تلك الحفلات التي يقرأ فيها القرآن بأجر ولا سيا إذا كانت القراءة غير شرعية وغير متقنة .

( وبعد ) : فإنى أنصح للقارئين في المآتم وغيرها بألا غرجوا بقراءهم عن الحدود الشرعية بالتمطيط الفاحش ، والتغنى الزائد ، وتقطيع أوصاله الآية أو الآيات ، وإخراج الحروف عن أوضاعها العربية حتى يقع النقص والزيادة ، ويختل نظم القرآن ، وتذهب روعته ، وعليهم أن يتجنبوا التكوار لغير ما سبب مقبول فقد أصبح التكرار عند قراء القاهرة وغيرها عادة متغلغلة فى نفوسهم ، وله لديهم نغم مخصوص ، وأصوات متنوعة ، تسمعها من القارئ الواحد فى الآية الواحدة بل فى بعض الآية وعليهم أيضاً أن يتقنوا قراءتهم ، وبجودوا تلاوتهم وأن بحسنوا الوقف والابتداء فى القراءة .

فقد سمعت بأذى وأنا بالقاهرة فى حى بولاق واحداً من القراء يقرأ من سورة التحريم في سرادق فخم قول الله عز وجل: « ومريم ابنة عمران» فوقف على كلمة عمران ثم ابتدأ فقال: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيهمن روحنا ... »الآية. فتألمت وقلت : يا سبحان الله ؟ كيف وصف هذا القارى عمران هو أبو السيدة مريم رضى الله عنها بصفة الأنثى ؟

وسمعت آخر فى مدينة القاهرة أيضاً فى حفل جامع ، وسرادق كبير يقرأ من سورة مريم قوله تعالى : «يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء» فوقف على سوء ، ثم ابتدأ فقال : «أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً». فقلت : سبحان الله ، هذا بهتان عظيم ، الله عز وجل ينفى السوء عن

عمران والد السيدة مريم رضى الله عنها البتول ، العفيفة أصلا وذاتاً . (على لسان قومها) ، وهذا القارئ يثبت للسيد عمران السوء الذي قد نفاه الله عنه .

أيها القارئ : لكتابى لم أكن متقولا ، ولا متجنياً على هوالاء القارئين ، وحسبى الله على ما أقول ، وكنى به شهيداً .

وأنصح لهم أيضاً أن يرضوا باليسير من الأجر ، وألا بجعلوا كتاب الله عرضة للمساومة ، والأخذ والرد ، والجشع والطمع ، فقد يأخذ بعض القارثين المشهورين مائتي جنيه مصرى في الليلة الواحدة أجرة على قراءته ربعين من القرآن ، ورحم الله قارئاً من قراء الصعيد قد أعطى له من غير قصد ملم أحمر أجرة على تلاوته فأخذه راضياً قانعاً مما قسم الله له . ثم جاء المعطى في صباح اليوم التالى يقدم إلى هذا القارئ جنيها ذهبياً مع الاعتدار الشديد في صباح اليوم التالى يقدم إلى هذا القارئ جنيها ذهبياً مع الاعتدار الشديد أبيه قائلا له : يا سيدى الشيخ : كنت وضعت المليم والجنيه معاً في جيبي ، أعطيتك المليم خطأ بدل الجنيه .

فحلف هذا القارئ الكريم ، والشيخ القانع ألا يأخذ إلا المليم وقال :

هذا نصيبي الذي أعطانيه الله فلا آخذ سواه ، فعظم شأن هذا الشيخ عند ذلك الرجل ، وعند الناس . وبارك الله فيه وفي أو لاده .

كما أنصح لكبار الورثة ، وللأوصياء أن يخافوا الله فيا تركه الميت من أموال ، وما خلفه من ثروة بأن يراعوا فيه حق الورثة الصغار و من لار شد عنده ، واليتامى الذين لا حول لهم ولا قوة فلا يبددوا أموالهم فى مثل حفلات المأتم الآثمة التى تتجلى فيها المظاهر الحداعة الكاذبة ، والرياء والسمعة ، والمباهاة والافتخار حتى لا يكونوا من الذين قال الله فيهم : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً » .

ومن ذلك أيضاً عقر ذبيحة أمام نعش الميت عند خروجه من داره تحت عتبة الدار أو عند قبره رياء وسمعة ، وفخراً ومحمدة ، وهذا منهى عنه شرعاً لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا عقر في الإسلام ) بفتح العين وسكون القاف \_\_

فقد كان يعقر في الجاهلية (أى يذيح أو ينحر) عند القبر بقرة أو شاة أو بعير ، حتى يقال : إن الميت كان مطعماً بعد مماته كما كان مطعماً في حياته. والحكمة في النهى أن في الذبح على هذه الحالة المتقدمة تشبيهاً بالقرابين التي كانت تقدم في الوثنية للآلهة ، ورياء ومباهاة ، فليس المقصود به وجه الله تعالى :

وليس من السنة أن يصلح أهل الميت الطعام لمن بجتمع عندهم : قال الإمام أحمد : هو من فعل الجاهلية ، وأنكره إنكاراً شديداً .

وروى ابن ماجه والإمام أحمد بإسناد صحيح عن جرير(١)بن عبد الله البجلي (نسبة إلى بحيلة على وزن حنيفة اسم أم القبيلة ) قال: (كنا نعد الاجماع إلى أهل الميت ، وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة ) لما فى ذلك من التثقيل

<sup>(</sup>۱) أسلم جرير بن عبد الله البجل قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسد بأربعين يوماً و وضربه الرسول صلى الله عليه وسلم في صدره وقال له : ( اللهم اجعله هادياً مهدياً ) ، وكان حسن الصورة . قال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : ( جرير يوسف هذه الأمة ) ، وكان له في الحروب بالعراق القادسية وغيرها أثر عظيم ، وكانت قبيلة بجيلة متفرقة فجمعهم سيدنا عمر وضى الله عنه وأمر عليهم جريراً ، فسار بهم إلى العراق وأقام بالكوفة ، ثم خرج منها في خلافة الإمام على ، وتوفى سنة ، م عدر .

على أهل الميت وشغلهم مع ما هم فيه . ولمخالفته السنة . بل من السنة ان يصلح جيران الميت والأباعد من اقاربه طعاماً لأهل الميت يشبعهم يومهم وليلهم ، ويلحون علهم فى الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون .

فقد روى عبد الله بن جعفر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا لآل جعفر (۱)طعاماً ، فقد أتاهم ما يشغلهم) ( رواه أبو داود والترمذي) وحسنه، قل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد سيدنا جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة: ( بضم الميم وسكون الهمزة أو تحريكها بالفتح) سنة ثمان من الهجرة.

ولقد شاهدت بنفسى فى بلادنا بالصعيد فى محافظة قنا أن أهل المبت يذبحون الحرفان وغيرها، ويقدمون الموائد ذات الأصناف العديدة والأطعمة اللذيذة واللحوم الشهية لمن يأنى إليهم معزياً من بلاد قريبة لا تتجاوز المسافة بمن هؤلاء وهؤلاء أكثر من عشرة كيلومترات ويفرغون أنفسهم شيوخا وكهولا، وشباناً وصغاراً لمقابلة من يعزيهم من بعد طلوع الشمس بساعتين تقريباً إلى منتصف الليل مدة أسبوع بل أزيد، ثم يطوفون على المعزين جماعة فى صف واحد كل فرد من هذه الجماعة بحمل عليه (بضم العين) من النبغ فى صف واحد كل فرد من هذه الجماعة بحمل عليه (بضم العين) من النبغ كل معز لفافة واحدة من هذا التبغ و بعض المعزين لا يتورعون من أخذ لفافات متعددة فى الجلسة الواحدة .

ومن العجيب أن هذا البعض يتورعون من تناول القهوة التي تقدم لهم ، لأنهم يرون في شربها غضاضة ولا يتناسب مع جلال هذه المصيبة بيها يأخذون السجاير بشغف ورغبة أكيدة فكأنهم يحرمون القهوة ويحلون السجاير .

<sup>(1)</sup> هو سيدنا جعفر بن أبي طالب شقيق الإمام على وأكبر منه سناً ولكنه أسلم بعد الإمام على بقليل ، وهو ذو الهجرتين وذو الجناحين لأن النبي عليه الصلاة والسلام رآه بعد قتله يطير في الجنة بجناحين مضرجين بالدماء فلقب بذلك . ولد قبل البعثة باثني عشر عاماً ، وتوفى شهيداً في غزوة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة وفي هذه الغزوة قطعت يمينه أولا فأخذ لواء الحرب بشاله فقطعت فاحتضن اللواء بعضديه فضر به الروم بسيوفهم حتى قطعوه تصفين ، ولما أقبل عليه المسلمون وجدوا في بدنه تسعين ضربة ما بين طعنة رمع ، وضربة سيف – رحمه الله ورضى عنه .

وكان الأجدر بهؤلاء ألا يقبلوا شيئاً من ذلك فإن الما تم لم تجعل للأكل والشرب والتدخين ، والضيافة .

هولاء الذين قد أصيبوا بموت فرد منهم يتركون أعمالهم وزراعتهم وشئونهم الدنيوية ويستمرون على ذلك أياماً وأياماً غير مفكرين فيما يترتب على هذا البرك من أضرار جسيمة ، وإتلافات بليغة ، وضياع للبروة المترقبة من زرعهم الذي هو عماد معيشتهم ، وثروتهم في الحياة

ولقد رأيت بنفسى فى أوائل النصف الثانى من القرن العشرين الميلادى قبيلة فى الصعيد مات منها رجل إبان جنى القطن فقامت تلك القبيلة على بكرة (١) أبنها ، وبقضها (٢) وقضيضها ، بشيبها (٣) وشبانها ، مجندين لمقابلة من يأتى إلهم معزياً ، وتقديم السجاير والقهوة ، والأكل لبعض المعزين طارحين وراءهم ثمار القطن المتفتحة وقتذاك تعلن صارخة وكأنها تقول : أنا الذهب الأبيض ، أنا الثمرة المرجوة ، قطوفى دانية ، ونفعى عميم . أدر عليكم الأموال وأملاً بيوتكم بالحبرات ، هيا اقطفونى سريعاً ، واجنوا ثمرى على جناح البرق فإن نيل مصر قد دق أجراسه بالحطر الداهم ، والفيضان الكاسر ولكن كما قال الساعر :

هد أسمعت لوناديت حيًّا ولكن لاحياة لمن تنادى

فهم فى مأتمهم غارقون ، وفى مصيبتهم منغمسون ، ولسان حال النيل يقول : أيها المزارعون : أحدركم من بطشى وفتكى ، وغدرى واعتدائي ، لا أرحم فيكم مصاباً ، ولا شيخاً قد بلغ من الكبر عتياً ، ولا كهلا قوياً ، ولا شاباً فتياً ، ولا طفلا رضيعاً ، ولا أماً حنوناً ، ولا أباً رحيماً ، ولا أخاً رواسياً ، ولا زرعاً مثمراً ، ولا قطناً متفتحاً .

<sup>(</sup>١) البكرة ( بفتح الباء وحكون الكاف ) الجاعة ومنه : ﴿ جاءوا عَلَى بَكُرَةُ أَبَيْهُمْ ﴿ : أَنَّ لَهُمْ اللَّهُ أَلَّهُمْ اللَّهُ أَلَّهُمْ اللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّالِيلَاللَّاللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالَّا اللَّلَّالِيلُولُولُولُ

 <sup>(</sup>٣) القض ( يفتح القاف وتشديد الضاد ) : صغار الحصى وما تفتت منه ، القضيضي :
 هو كبار الحصى ، يقال : ( جاء القوم قضهم وقضيضهم ) : أى جميعهم ومعناد هنا أن القبيلة جميعها تركت أعمالهما ، واهتمت بالمماتم ، ولم تهم بغير د .

<sup>(</sup>٣) الشيب ( يكسر الشين و حكون الياء ) : ُ جَمَّع الأشيب و هو المبيض شعر الرأس .

ثم طغی الماء علی أمر قد قدر ، فأغرق أشجار قطن هوالاء المصابين . وغمر لوزها المتفتع ، وقضی علی محصولهم المترقب . وثمرتهم المرجوة .

كل هذا كان أثراً لتركهم أعمالهم . وتجنيدهم أجمعين للكارثة الكبرى التي حلت جمع ، وبالطبع عضوا أصبع الندم ، وضربوا كفاً على كف بعد الانتهاء من أيام العزاء ، ولكن لات ساعة مندم ، وصدق المثل العامى : (موتة وخراب ديار) .

فهل محسارة أعظم من هذه الحسارة ؟ وخراب للديار أعظم من هذا الحراب ؟

ومن فقف البناء على القبور وحولها ، كالقباب المقامة على بعض قبور الصالحين وكالحيثان المعروفة في قرافة الإمام الشافعي وغيرها . :

هذه البلاغة تضر الحى ولا تنفع الميت ، فقد ورد فى مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقعد على القبور ، وأن تقصص (أى تطلى بالقصة بفتح القاف وتعديد النساد وهي الجير المعروف ) أو يبنى علما ، وفى رواية أن تعصف .

والخَكْمَة في النبي أن القبر للبلي والفناء ، لا للدوام والبقاء ، وأن تقصيصه أو تحصيصه عن زينة الدنيا وزخارفها ولا حاجة للميت إليها ، وهذا النهي هندول على الكراهة التحريمية إذا لم يقصد بالبناء الزينة والتفاخر والرياء والسمعة وإلا محان ذلك حراماً وإنماً مبيناً .

قال عِينِ (١)الغزال الشاعر الأندلسي في مقابر الأغنياء والفَقراء بما فيه حكمه:

<sup>(</sup>۱) يميى الغزال : شاعر أندلسى ، لقب بالغزال لحسن شكله وجساله ، كما لقب بشاعر الأندلس ، وكان إلى جانب هذين اللتبين يعرف بأنه حكيم لأنه كان يجسن التصرف في الأمور وفي التكلام ، وإذا فوجي، بكلام تحطير عرف كيف يرد عليه ويخلص من المسأزق.

ولحذه المحسلة عين سفيراً تحتمت من الحلفاء الأمويين بالأندلس لدى بعض الدول الأجنبية ، أولهم : عبد الرحمق الثاني : وأعرهم : محمد بن عبد الرحمن بن الحكم . وعمر هذا الشاعر طويلا تعالمي إلى أدبع وتحصين منة كان يقول فيها الشعر .

أرى أهل اليسار إذا توفوا<sup>(۱)</sup>
بَنُوْا تلك المقابر بالصخور أبوا إلا مباهاة وفخرًا على الفقراء حتَّى في القبور فإن يكن التفاضل في ذراها في القعور فإن التفاضل في ذراها في القعور لو أبصر وعا لعمر أبيهمو لو أبصر وعا لما عرفوا الغني من الفقير ولا عرفوا العبيد من الموالي ولا عرفوا الإناث من الذكور ولا من كان يلبس ثوب صوف

من البدنِ المباشِر للحرير<sup>(۱)</sup> إذا أكل الثرى هـذا وهـذا

فما فضلُ الكبير على الحقير

هذا وبناء المقابر وتشييدها والبناء عليها عادة قديمة جداً ورثها المصريون عن أجدادهم الفراعنة ، فن المعروف تاريخياً أن قدماء المصريين عنوا بتشييد مقابرهم . واهتموا بها اهتماماً عظيماً ، فبنوها بالأحجار في الوقت الذي كانوا

<sup>(</sup>۱) ئى رواية :

أميتو . . إذا أميتو . . وهذه القصيدة من بحر الوافر .

<sup>(</sup>٢) البيت في رواية هكذا:

يبنون فيه دورهم من قوالب اللهن (الطوب الذي لم يحرق) ثم تفننوا في تزييبها بالنقوش والزخارف، فأو دعوا فيها متاع الميت، وما كان يحبه في حياته من أنواع الطعام والشراب واللباس واعتقاداً منهم أن الروح تعود إلى الجسد بعد الموت ليحيا الإنسان بعد ذلك حياة خالدة، وأن الميت إذا عادت إليه روحه استطاع أن يتمتع بما كان يحبه ويتمتع به في حياته الدنيوية، ولكي تبقى الروح متمتعة بالحياة بجب أن يكون الجسم بعد الموت باقياً على صورته ولذا عملوا على تحنيط موتاهم، وبناء المقابر الحصينة لها كي يحفظ الجسم بها طبقتين إحداهما في أسفل الأرض، والأخرى فوقها، وكان البناء يطلى من الحارج بطبقة من الطين، تعلوها أخرى من الجير، وكانت تدهن بلون من الحارج بطبقة من الطين، تعلوها أخرى من الجير، وكانت تدهن بلون

أما قبور الملوك فحدث عنها ولا حرج فقد شيدوها بالأحجار الضخمة ، وأنفقوا الكثير من الأموال على بنائها ، وأحكموا أبوابها وسراديها إحكاماً متيناً حتى لا يسطو اللصوص على تلك المقابر فيسلبوها كنوزها وما أو دع فيها: وما أهرام الجيزة ( التي لا تزال إلى اليوم شامخة بأنوفها ، تتيه فخاراً وعجباً ببنائها ونظامها وهندستها ، وتطل على القاهرة وضواحيها بعظمتها وفخامتها وهي رابضة في مكانها ، كالطود العظيم لا تخاف عاديات الزمان ، ولا صروف الأيام ) — إلا مقابر لبعض ملوك الفراعنة ، ومدائن لهم كالملك خوفو وخفرع ومنقرع .

## طريقة أهل عنيزة في الجنائز والمقابر(١):

لقد أعجبتني طريقة أهل عنيزة بنجد في جنائزهم وما تمهم ومقابرهم ، فرأيتهم لا يصيحون ولا ينوحون ، ولا يأتون فيها منكراً من القول وزوراً ،

<sup>(</sup>۱) عنيزة ( بالتصغير ) من أهم المدن في القصيم بنجد ، تقع في سهل رملي وهي ذات مبان ضخمة تشبه الحصون والقلاع ، تعيط بها المزارع وأشجار النخيل التي تعطى تمراً شهياً ، شديد الحلاوة ، وقيمته الغذائية كثيرة جداً ، وتشتهر عنيزة بالتمر السكرى ، وغير ، ، لقبها الركاتب اللبنائي ( أمين الريحاني ) بباريس نجد ، بها نخبة من العلماء الأفاضل ، وكثير من الطلاب الأذكيساء .

يمشون فى الجنازة صامتين خاشعين ، لاتصحبهم النساء ، ولا يسمح لهن بالخروج ، ولا يجتمع أهل الميت بعد دفن ميتهم من مكان معين لقفيل العزاء . وإنما يذهب كل إلى مصالحه .

فالتاجر يذهب إلى متجره ، والزارع إلى مزرعته ، والبستاني إلى حديقته والمدرس إلى معهده أو مدرسته ، ومن عجيب ما رأيت في عنيزة وأنا مدرس عمهدها العلمي في سنة ١٣٧٦ هـ الموافقة سنة ١٩٥٦ م أن طالياً من طلابي بالسنة الرابعة الثانوية قد توفيت زوجه وهي حامل في شهرها الثامن خرج عقب دفنها مباشرة إلى وادى الرمة بنجد مع بعض زملائه بالمعهد في رحلة للتنزه ، وللترويح عن النفس .

يكما شاهدت بنفسى أيضاً جنازة كبير علماء عنيزة بل كهير علماء نجد بأشرها وقتئذ هو المرحوم الشيخ : عبد الرحمن(١) بن ناصر السعدى العالم الفاضل ؛ والورع الزاهد ، والنتى الصالح ، صاحب المؤلفات الكثيرة القيمة والمكانة السامية في النفوس ، وخطيب مسجدها الجامع ، ومفتيها الضليع .

شاهدت جنازته رحمه الله فى شهر جمادى الآخرة عام ١٣٧٦ ه ، ومشيت فيها وكنت من المشيعين لها فكانت بحق جنازة شرعية يعلوها الجلال ، وبحيط بها الوقار ، لا يشوبها شائبة الابتداع ، ولا يخالطها عمل من أعمال الشيطان ، وكنا تمشى معها ، وكأن على رءوسنا الطير ، ونسير فيها خاشعين

<sup>(1)</sup> هو أبو عبد الله بن عبد الرحن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم . ولد رحمه الله في مدينة عنيزة في اليوم الثانى عشر من شهر المحرم سنة ١٣٠٧ هـ وتوفيت والدته وله أربع سنين ، وتوفي والده وله سبع سنين فأصبح لطيماً ، ولهجنه نشأ نشأة حسنة ، فيضفط القرآن الكريم عن ظهر قلب وأتقنه ، وعره إحدى عشرة سنة ، ثم اشتغل باليتعليم عل علما بلده وغيرها فاجتهد وجد حتى نال الحفظ الأوفر من كل فن من فنون العلم ، ولحما بلغ من العبر للاثأ وعشر ين سنة جلس التدريس فكان يقضى جل وقته في ذلك .

وله مؤلفات مفيدة ونافعة منها : تفسير القرآن المسمى بتبسير الكريم المهاني ، والدرة الهنتصرة في محاسن الإسلام ، والحق الواضع المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ، والقول السديد في مقاصد التوحيد ، بلغت مؤلفاته أكثر من أربية عثر مؤلفاً ، وكان رخه الله يهدى مؤلفاته لمن يزوره من علماء مصر وغيرهم ، توفى في شهير جسادي الأخرة منة ١٣٧٦ هوله من العبر ١٨٨ سنة ونصف سنة تقريباً – طيب الله ثواه ، وجهل الجنة مأوله .

صامتين لا بكاء فيها ولا عويل ، ولا ذكر معها ولا تهليل . حتى وورى جسده الطاهر التراب ، وقبل أهله التعزية عند القبر ، وانصرف كل مشيع إلى عمله ، وفم يقم له رحمه الله حفل ولا مأتم كما يفعل في ديارنا المصرية ، ولم تكن مقابر عنيزة مخالفة للدين ، ولا منافية للسنة النبوية ، بل توافقها كل الموافقة ، وتسير معها جنباً إلى جنب .

فل أحسن عمل أهل عنوة في جنائزهم ، دفي مقايرهم ودفن موتاهم وما أحوجنا نحن المصريين إلى اتباع تعالم الإسلام في جنائزنا وما تمنا . ومقابرنا ودفن موتانا ، وفي أفراحنا وأحزاننا .

نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى اتباع شريعته الغراء . وأن بجنبنا طريق المخالفة والابتداع ، وسبيل الغي والضلال .

## المعتقدات الفاسدة من أهل الميت وغيرهم :

۱ - منها : اعتقاد البسطاء أن المقتول من بنى آدم يصبر عفريتاً بعد ثلاثة أيام من قتله ، وأنه يظهر فى مكان قتله للخائف بصورة مزعجة ، وهذا اعتقاد فاسد يشبه ما كان يعتقده أهل الجاهلية فى المقتول قبل الأخذ بثأره .

فقد ذكر الزبير بن بكار ( كما فى حاشية الشنوانى على مختصر بن أبى جمرة ) أن العرب كانت فى الجاهلية تقول : إذا قتل الرجل فلم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة ( بفتح الميم مخففة ) فتدور حول قبره فتقول : اسقوفى اسقوفى ( أى من دم القاتل ) فإذا أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت ، وفى ذلك يقول شاعرهم :

# يا عمرُو إلَّا تدعُّ شتمي ومنقصتي

أضربك حتى تقول الهامة اسقونى

وفى المختار والهامة من طبر الليل وهو الصدى (وهو ذكر البوم) والجمع هام ، وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذى لا يدرك بثأره تصبر هامة فترقو (أى تصبح) عند قبره تقول : إسقونى ، إسقونى فإذا أدرك بثأره طارت اه.

و لما جاء الإسلام نني هذا الاعتقاد الباطل.

فقد روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا عدوى، ولا طبرة ولا هامة، ولا صفر، وفر من المحذوم فرارك من الأسد).

فننى الرسول عليه الصلاة والسلام أو نهى عن اعتقاد ذلك لأن هذا شى • لا حقيقة له . وإنما هو من نسج الحيال ، وبنات الأفكار .

٧ - ومنها: أن بعض أهل الميت يضع شيئاً من الحبر والملح والماء مع الميت في القبر عند دفنه زاعمين أنه يتناول منه مع الملائكة (منكر ونكبر) فتكرمه عند السوال في القبر ، وهذا اعتقاد فاسد لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون فهم في غنى عن الحبز والملح والمياء وغير ذلك من كل مطعوم ومشروب ، ولأن حياة الميت في القبر تشبه حال النائم في نومه ، ولا تشبه الحياة الدنيوية التي تقوم على الهواء والأكل والشراب ، ومثل هذا الاعتقاد ما يفعله بعض النسوة التي يجهلن أمور دينهن من وضع قطعة من النقود في كفن أميت يسميها هوالاء النسوة الحاهلات بالمعدية ( بضم الميم ، وتشديد الياء ) أي تعدى الميت من سوال الملكن وفتنتهما إلى بر السلامة والأمان .

كذب ورب الكعبة ، فإن الملائكة لا محتاجون إلى نقود ولا إلى سواها من متاع الحياة الدنيا ، ومن حطامها الفائى ، ولا يرتشون ، ولا يقبلون هدية من العبر ، فهذا شأن أكلة الحرام ، ذوى الأيدى الأثيمة التي تمتد إلى سنب ما فى أيدى الناس ، وأصحاب البطون الشرهة الحبيثة من أولاد آدم وحواء .

٣ -- ومنها : أن نساء بعض أهل القرى المصرية إذا ماتت منهن امرأة ، ثم ماتت أخرى من قبيلتها أو من غيرها ولم يمض على وفاة الأولى أربعون يوماً فإنهن برسلن امرأة تغطى قبرها بملاءة حتى تدفن الثانية ؛ لكيلا تغار منها اعتقاداً منهن أن المتوفاة إذا لم يغط قبرها تحصل لهما غيرة ، وهذا اعتقاد باطل يدل على السذاجة ، والجهل الفاضح .

عسل الميت فى خارج المتزل قبل خروج الميت
 منه لثلا بموت غيره ، وهذه بدعة ذميمة ثدل على سخف معتقديها فإن الآجال
 مكتوبة ولها عند الله وقت معلوم ، ولن يطيل أجل المرء احتياطه واحتراسه .

• - ومنها: وضع ثياب الميت التي كان يرتدبها في حياته أمام قارئ يتلو عليها ما تيسر من القرآن اعتقاداً من أهل الميت أن روح فقيدهم لا ترال مختبئة بثيابه ، وأن القارئ بقراءته يصرفها عن الثياب ، ومخلصها منها ، وهذا اعتقاد خاطئ ، وضلال ظاهر ؛ لأن الروح متى خرجت من بدنها بالموت صعدت إلى السهاء ، ثم هبطت إلى الأرض لتشاهد غسل بدن اليت الذي كانت تعمره ، ثم إذا وضع الميت في الكفن أدرجت بين الكفن والجسد ؛ فتسمع من يتكلم ، وتشاهد من حضر ، ولا ترال كذلك حتى يدفن في القبر ، فتدخل حينئذ الروح بدنها ، فيحيا الميت حياة برزخية بها العلم والههم والإدراك والقدرة على الإجابة عن أسئلة الملكين .

وبذلك بان لك أن الروح لا تبقى فى ثياب الميت ولا فى منز له حتى تصرف وتخلص من الثياب .

# القستمالرابع

## السَّاعة وعَلاَ ما تحسا

الساعة

هي الوقت الذي بموت فيه الأحياء ، وينتهي فيه هذا العالم .

### وعلاماتها :

۱ -- صغری .

۲ – کبری : وهی أشراطها

قال تعالى : «فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى هم إذا جاء تهم ذكراهم(۱) » ، وهى كلها تدل على قرب الساعة (القيامة) لا على تقيينها و تحديدها ، فإن معرفة ذلك الوقت على التعيين والتحديد مما اختص الله به لم يطلع عليه نبياً مرسلا ، ولا ملكاً مقرباً . قال الله تعالى : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربى لا بجليها لوقتها إلا هو ... »(٢) ، وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على قربها قال تعالى : « يسألك الناس « اقربت الساعة وانشق القمر »(٢) ، وقال عز وجل : « يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً»(؛) وقال صلى الله عليه وسلم : ( بعثت أنا والساعة كهاتين ، وأشار بالسبابة والوسطى ) كناية عن قرب الساعة و دنوها .

فأما علاماتها الصغرى : فكثرة منها : مبعث الرسول محمد صلى الله

<sup>(</sup>۱) سورة محمسدآية ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية : ١٨٧ ،

<sup>(</sup>٣) سورة القمر الآية الأولى.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب آية : ٢٣ .

عليه وسلم ، وانشقاق القمر ، وقد حصلا فعلا ومنها : تطاول الناس في البنيان ، فقد بنيت ناطحات السحاب ، وشيدت خارقات الغام ، وتباهي الناس في الزخرفة والزينة ، ومنها : أن تلد الأمة ربنها وسيدتها ، ومنها : أن تلد الأمة ربنها وسيدتها ، وضعف انحلال الدين من قلوب المسلمين ، والتحلل من الأخلاق الكريمة ، وضعف الوازع الديني والحلق ، حتى ضبيعت الأمانات ، ووسد الأمر لغير أهله ، وتلاشى الحياء من قلوب النساء والرجال على السواء ، وتشبه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال ، وظهرت المائلات الميلات التي رءوسهن كأسنمة البخت ، وقصرت بنات حواء المسلمات ثيامهن تقصيراً شنيعاً حتى بدت العورات ، وظهرت السوءات ، وغير ذلك كثير وكثير ، والأمر في از دياد ، وخطر وظهرت السوءات ، وغير ذلك كثير وكثير ، والأمر في از دياد ، وخطر داهم ، وأصبح القابض على دينه كالقابض على حر .

وأما علاماتها الكبرى: فالمتفق عليه فيها خمس: روى أن أول الآيات ظهوراً المسيح الدجال . ثم نزول عيسى عليه الصلاة والسلام . ثم خروج يأجوج ومأجوج ، ثم خروج الدابة ، ثم طلوع الشمس من مغربها ، ولنتكلم عنها بالترتب فنقه ل:

أو لها: ظهور المسيح الدجال (أى الكذاب): المسيح الدجال: رجل كافر كذاب يلبس الحق بالباطل من بنى آدم يظهر فى آخر الزمان قرب قيام الساعة، يدعى الألوهية وهو كاذب فى ادعائه؛ فقد جعل الله صورته على وصف لا يدع مجالا للشك فى كذب ما يدعيه من الألوهية؛ فلو كان إلها حقاً كما يدعى ما حدث فى خلقته نقص، إذ أنه أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية (أى مرتفعة وبها ضوء) وممسوح العين اليسرى، مكتوب بين عينيه كافر يقروه كل مسلم.

روى البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ما بعث نبى إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بن عينيه ك . ١ . ف . ر ) .

واعلم أنه يطوف الدنيا . إلّا مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور فإن الملائكة تطرده عن هذه الأماكن المقدسة .

روى الشيخان عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس من بلد إلا سيطوء ) أي سيدخله ( الدجال إلا مكة و المدينة ) . و في

رواية أبى جعفر الطحاوى : ( فلا يبنى موضع إلا دخله غير مكة والمدينة . وبيت المقدس ، وجبل الطور ، فإن الملائكة تطرده عن هذه المواضع ) .

ومدة بقائه فى الدنيا أربعون يوماً كما فى بعض الروايات.

روى الإمام مسلم فى صحيحه عن النواس بن سمعان قال : ذكر رسول الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فقال : (إنه شاب قطط) بفتح القاف والطاء أى قصير الشعر جعده) عينه طافية كأننى أشبهه بعبد العزى بن قطن ؛ فن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ، يا عباد الله فاثبتوا . قلنا : يا رسول الله وما لبثه فى الأرض ؟ قال : أربعون يوماً : يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم . قلنا : يا رسول الله فدره ).

يحدث الله على يديه خوارق كثيرة للعادات ، فتنة للناس ومحنة ، فيتبعه من ضل وغوى ، ويخالفه من رشد و اهتدى ، فتنته عظيمة ، تدهش العقول ، وتبهر النفوس الضعيفة . مها : أنه معه جنة ونار . وأن جنته نار . وناره جنة ، ومها : أنه معه نهر من ماء ، ونهر من نار . فأما الذى براه الناس ماء فنار تحرق . وأما الذى براه الناس ناراً فياء بارد عذب ، ومها : أنه يأمر الدياء بإنزال المطر فتمطر ، ويأمر الأرض بالإنبات فتنبت ، ومها : أنه يمر على الأرض الحربة فيقول لها : أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها ، وروى أنه يقتل شخصاً بالسيف فيقطعه قطعتين ثم يحييه . وأن ذلك الشخص بعد الإحياء يقول له : يا دجال ما زدت فيك إلا بصيرة ، ويقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل بقدرة الله تعالى ومشيئته ، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل فلك الرجل ولا على غيره ولا يستطيع الإتيان بأمر خارق للعادة ، ويبطل ذلك الرجل ولا على غيره ولا يستطيع الإتيان بأمر خارق للعادة ، ويبطل أمره ، ويقتله المسيح عليه الصلاة والسلام عند لد ( لد بضم اللام وتشديد المدال مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس ، وقد كان خروجه من جهة المشرق من قرى أصبهان .

هذا وقد روى البخارى جملة أحاديث فى الدجال فى باب ذكر الدجال من كتاب الفتن . كما روى الإمام مسلم فى صحيحه عدة أحاديث فى باب ذكر الدجال من كتاب الفتن وأشراط الساعة . وروى عبرهما كذلك وقد ذكر الشوكاني في التوضيح أن أحاديث خروج المسيح الدجال بلغت ماثة حديث وهي في الصحاح والمعاجم والمسانيد.

#### والخلاصة :

أن الدجال فتنة أظهر الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها . وحذر المسلمين منه . وكثيراً ما كان يستعيذ بالله من فتنته فى صلاته وفى غيرها . ووصفه بأوصاف لا تجعل عند المسلم شهة فى كذبه وتضليله .

ثانيها: نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من السهاء على المنارة البيضاء شرقى دمشق على رأى الجمهور بعد ظهور المسيح الدجال، وحيها يراه الدجال ويشاهده نختى، وينطلق هارباً، ولكن السيد المسيح يدركه عند باب لد ثم يقتله ويقتل أتباعه، ويهزم الله اليهود ولا يبتى شيء مما خلقه الله يستر وراءه يهودى إلا أنطق الله ذلك الشيء وقال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودى تعال فاقتله، وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: ("لينزلن عيسى بن مريم حكماً عدلا فليكسرن الصليب، وليضعن الجزية، وليتركن القلاص (النياق) فلا يستى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد).

ويكثر الأمن فى زمنه . والخصب والبركة والرخاء .

قال العلماء : وإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام فى آخر الزمان يكون مقرراً لشريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومجدداً لها ؛ لأنها آخر الشرائع ونبيها خاتم النبيين ، فيكون عيسى عليه السلام حكماً مقسطاً لأنه لا سلطان يومثذ للمسلمين ولا إماماً ، ولا قاضياً ولا مفتياً ، قد قبض الله العلم ، وخلا الناس منه ، ولا أحد يصلح لذلك غير عيسى عليه الصلاة والسلام ، وبعد انهاء مدة بقائه فى الأرض التى قدرها الله له يموت عيسى عليه الصلاة والسلام بالمدينة ، ويدفن نجوار أنى بكر الصديق رضى الله عنه .

هذا وأحاديث نزول عيسى عليه الصلاة والسلام قرب الساعة وحكمه فى الناس متواترة (أى تواتراً معنوياً) قاله الإنى (بكسر الهمزة وتشديد الباء مع الكمىر) فى شرحه صحيح مسلم . ثالثها: ظهور يأجوج ومأجوج بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وهلاك الدجال فيقتلون من بقى من أتباع الدجال ، وينحاز عيسى عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين إلى جبل الطور فراراً منهم ويشيعون فى الناس الرعب ، ويسرعون من كل مرتفع مصداق هذا قوله تعالى: «حتى إدا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون » و كصل للخلق فى زمنهم قحط شديد، ويسعون فى الأرض فساداً، ولكنهم لا يدخلون مكة والمدينة وبيت المقدس، ولا يصلون إلى من عصمه الله منهم . ثم يدعو عليه مسدنا عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، وبينا هم كذلك إذ يبعث الله على سيدنا عيسى والمؤمنين وبينا هم كذلك إذ يبعث الله على سيدنا عيسى والمؤمنين مريخاً لينة تقبض أرواحهم ولا يبقى فى الأرض إلا الكفار والأشرار الفجار .

و هذا يأجوج ومأجوج قبيلتان من بنى آدم من أولاد يافث بن نوح عليه الصلاة و السلام ، و قد بلغتهم دعوة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم ، و قصتهم مع ذى القرنين مذكورة في أو اخر سورة الكهف .

رابعها: خروج دابة من الأرض: وهي المذكورة في قوله تعالى في سورة النمل « إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهمأن الناس كانوا بآيتنا لا يوقنون »

والمعنى : إذا دنا وقرب وقوع مدلول القول ، وحق عليهم العذاب لفساد الدنيا ، وضياع الدين أخرجنا للموجودين من الكفار دابة من دواب الأرض تحدثهم بأن الناس وهم الكفار كانوا بآيات الله لا يصدقون .

وقد اختلف الصحابة والتابعون فى المراد بهذه الدابة ، وفى صفتها ، وفى مكان خروجها اختلافاً كثيراً .

فن قائل: إنها (الجساسة) ، كما فى حديث الإمام مسلم فى قصة الجساسة (بفتح الجيم وتشديدالسن المهملة الأولى (سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال، ومن قائل: إنها (انفصيل) ، الذى كان لناقة سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام، فلما قتلت هرب الفصيل بنفسه فانفتح له حجر فدخل فى جوفه ، ثم انطبق عليه الحجر، فهو فيه إلى وقت خروجه بإذن الله تعالى .

يدل لهذا القائل ما ذكر فى الحديث الذى أخرجه أبو داود الطيالسى وفيه: ( فبينا الناس فى أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها عليه المسجد الحرام لن يروعهم إلا وهى ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب ) . فإن الرغاء إنما يكون للإبل ، وهنا يقول الإمام القرطبي وهو أصح الأقوال .

ومن قائل: إن الدابة إنما هي (إنسان متكلم) يناظر أهل البدع والكفر. أو هو عالم بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحكام شرعه. يظهر في الوقت الذي يقل فيه العلماء، ويقبض فيه العلم بموتهم. ويعم الجهل بأحكام الدين، ويتخذ الناس رؤساء جهالا، يستفتونهم في دينهم فيفتونهم فيضلون ويضلون.

وقائل هذا يقول: إن الذي دعاه إلى تفسير الدابة بالإنسان، وصفها بالكلام، ولأن الإنسان دابة من الدواب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الدابة وخروجها فقال: (تخرج من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى المسجد الحرام) كما أنه أخرج الإمام أحمد والطيالسي ونعيم بن حاد، والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن جرير الطبرى، وابن المنذر وابن مردويه والبيتي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسي وخاتم سليان عليهما السلام فتجلو وجه المؤمن بالحاتم، وتحطم أنف الكافر بالعصاحي يجتمع الناس على الحوان يعرف المؤمن من الكافر). ولكن أقوال الصحابة والتابعين في خروج الدابة وصفتها وإن كان فها كثير من الغرابة والحيال ترد هذا القول:

(وبعد): فقد اختلفت الروايات في هذه الدابة اختلافاً عظيما وكثر الاضطراب فيها، ونسج الحيال وخيم عليها، وأخذ المتكلمون في شأنها يغربون في وصفها وجسمها، وكيفية خلقها، ونوعها، والمكان الذي تخرج منه.

ويغنينا عن كل هذا وذاك أن نعتقد بأن من أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى خروج دابة عظيمة من الأرض ذات قرائم قرب انتهاء الدنيا. وخراب العالم . تكلم الكفار بأنهم الناس كانوا لا يصدقون بالقرآن ، ولا يذعنون به والله أعلم .

خامسها: طلوع الشمس من مغربها: جاء فى صحيح مسلم عن أبي هريرة وضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون)،

قيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خبراً . و اختلفت الروايات فى طلوعها من مغربها هل هو يوم و احد ؟ أو ثلاثة أيام ؟ ثم تطلع من المشرق على عادتها إلى أن تقوم القيامة . و إذا طلعت الشمس من مغربها غربت فى مشرقها ، و عند ذلك يغلق باب التوبة على المؤمن العاصى والكافر ، ويستمر ذلك إلى قيام الساعة .

(تنبيه): روى مسلم عن عبد الله بن عمر قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى). قال الإمام القرطبي وأبها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً منها.

وهناك علامات أخرى كظهور محمد المهدى والدخان ، والحسوف الثلاثة ، ونار تخرج من البمن من قعر عدن تركتها ، لأنه ليس فى وسعى الآن الكتابة عنها ، وربما أفردت رسالة مستقلة فى علامات الساعة ، وتحدثت عنها حديثاً مستفيضاً ، وخرجت أحاديثها إذا توفرت الدواعى ، ومنعت الموانع .

# الهوالط قب الفيامة

إعلم أيها المسلم أنه عندما نحتل نظام العالم . وتدق ساعة الخطر مؤذنة بقرب زوال الدنيا ، معلنة بدنو انقضاء أجلها ، تكون أهوال وأهوال ، وفظائع وشدائد تصم الآذان ، وتصلك الأسنان ، وتفزع القلوب وتوجفها ، وتخشم الأبصار وتزيغها «قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة »، وتهلع النفوس وتزعجها ، وتشيب منها الوالدان ، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى .

فن شمس تكور ، وتلف لفاً ، ويذهب بنورها وضوئها ، ونجوم تنكدر وتتساقط ، وجبال تتفتت ، ثم تسير سيراً سريعاً : «وترى الجبال تحسيما جامدة وهي تمر موالسحاب »إلى نياق (جمع ناقة) قد مضى على حملها عشرة أشهر كان صاحبها ينتظر بفروغ صبر أولادها المترقبة ، وأجنبها المحبوبة المنتظرة ، فيتركها بدون أكل ومرعى ، بل لا يسأل عنها مطلقاً ولا عن أجنبها الني في بطونها ؛ لأن الحوف قد ملك عليه نفسه ، واستولى على مشاعره ،

فانشغل بذاته عن غيره ، وإلى وحوش كانت ضارية تفتك بمن يقتر ب منها . وتفترس من يدنو منها ، ولكنها الآن فى هذه الأوقات العصيبة ، والأحوال المخيفة تختلط بغيرها ، وتتجمع فى مكان واحد وكأن بينها وبين غيرها صلة قديمة ، وارتباطاً وثيقاً ، ولكن الخوف قد جمعها ، والوجل قد ألف بينها وبين غيرها ، وإلى بحار تختلط ببعضها ثم تجف وتيبس ثم تملأ ناراً متأججة ، وذلك هو تسجيرها .

يشهد الملك كله قوله تعالى : « إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبالسيرت . وإذا العشار عطلت . وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سحرت إلى غير ذلك من الأهوال التي وردت في القرآن الكريم .

روى أبو جعفر الرازى عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب(١) قال : (بينا الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس ، وبينا هم كذلك إذ تحركت الأرض وقعت الجبال على وجه الأرض ، وبينا هم كذلك إذ تحركت الأرض فاضطربت ، لأن الله تعالى جعل الجبال أو تاداً ، ففزعت الجن إلى الإنس ، والإنس إلى الجن ، واضطربت الدواب والطيور والوحوش ، فماج بعضهم في بعض ، فقالت الجن نحن نأتيكم بالحبر اليقين ، فانطلقوا فإذا هي نار تتأجي في بعض ، فقالت الجن نحن نأتيكم بالحبر اليقين ، فانطلقوا فإذا هي نار تتأجيع في بعض ، فقالت الجن نحو نأتيكم بالحبر اليقين ، وهذه من نصوص القرآن في بعض ، فقالت الجن أو لا التكذيب بها، وفي هذه الصيحة المذكورة في ظاهرة ، لا يسع المؤمن ردها ، ولا التكذيب بها، وفي هذه الصيحة المذكورة في قوله تعالى: « وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق(٣)» وفي قوله : «وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق(٣)» وفي قوله :

 <sup>(</sup>۱) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد ، الأنصارى الخزرجي ، الصحابي الجليل ، وأول
 من كتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، شهد العقبة و بدراً .

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أرحم أمتى بأمتى أبو بكر ، وأشدهم فى دين الله حمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقضاهم على ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقرؤهم أبى بن كعب ، ولكل أمة أمين ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح) . مات سنة ٣٠ ه (كما فى أسد الغابة) .

<sup>(</sup>٢) يقال: تهب رياح باردة من الشام تهلك المؤمنين ، ويبتى شر ار الناس .

 <sup>(</sup>٣) فواق ( بفتح الفاء وضمها ) : أى توقف مقدار فواق ، و هو ما بين الحلبتين من
 اللبن ، أو معناه : رجوع و الآية مذكورة في سورة ص .

<sup>(1)</sup> المهل ( بضم آلميم وسكون الهساء ) : ما يتبق أسفل الزيت ، والعهن : الصوف المندوف

وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حمياً . وفيها تتشقق السهاء فتكون أبواباً ( من كثرة الشقوق ) وفيها نحيط سرادق من نار بحافات الأرض؛ فتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتى أقطار السهاء والأرض . فتتلقاهم الملائكة يضربون وجوههم حتى يرجعوا وذلك قوله تعالى : «يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السهاوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان »

### النفخ في الصور :

ورد النفخ في الصور صراحة في كتاب الله العزيز في عشر آيات كما أحصيتها من المصحف العثاني وإليك بيانها:

١ — قال الله تعالى: « وله الملك يوم ينفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير » .

٢ - قال الله تعالى : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعاً » .
 الصور فجمعناهم جمعاً » .

٣ - قال الله تعالى: « يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً » .
 ٢ - من سورة طه )

٤ – قال الله تعالى : « فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » .

ه ــ قال الله تعالى : « ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين » . (من سورة النمل)

٦ – قال الله تعالى : « ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رجهم ينسلون » .

٧ - قال الله تعالى : « ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » .

( من سورة الزمر )

٨ – قال الله تعالى : « ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد » .

( من سورة ق )

٩ -- قال الله تعالى: «فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة » (من سورة الحاقة)

## ١٠ - قال الله تعالى : « يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفو اجاً » .

(من سورة النبأ)

كما ورد فى السنة النبوية من ذلك ما روى عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كيف أنعم (أى أفرح وأسر) وصاحب الصور قد التقم الصور ينتظر متى يؤمر أن ينفخ ؟ قالوا : وماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا حسبنا الله و نعم الوكيل) أخرجه أحمد والترمذى وابن حبان عن أبى سعيد ، وأخرجه أحمد والحاكم أيضاً عن بن عباس ، وأخرجه غيرهم عن زيد بن أرقم .

والصور ( بضم الصاد وسكون الواو ) هو : قرن عظيم من نور كهيئة البوق فيه ثقوب كثيرة بعدد أرواح الحلائق كلها . وقيل في وصفه غير هذا . وقيل : إن النفخ في الصور تمثيل لانبعاث الموتى بانبعاث الجيش إذا نفخ في البوق ، ولكن ورود الصور في الأحاديث مع ذكر بعض أوصافه ببعد هذا القول ، وأن النفخ والصور حقيقتان لا يراد سما المحاز ، ونحن نومن بالنفخ في الصور ونفوض الأمر فيه لله وحده عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الحبير .

والنافخ فيه إسرافيل ، ويكون جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره والنفخ في الصور مرتان لا ثلاث على الصحيح ، النفخة الأولى وتسمى نفخة الصعق والفناء ، وبها يموت من بتى من الحلق على وجه الأرض والسهاء ، ويغشى على من كان ميتاً من قبل لكنه حى فى قبره كالأنبياء والشهداء فيغشى عليهم بالنفخة الأولى حتى على نبينا صلى الله عليه وسلم ويبتى روساء الملائكة الأربعة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ، وقبل معهم حملة العرش الثمانية أحياء لأنهم جميعاً من المستشى فى قوله تعالى : « ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله »

وبعد هذه النفخة بموت هؤلاء المذكورون وآخرهم موتاً سيدنا عزر اثيل على الصحيح . ويقبض روح نفسه . وقيل القابض له هو الله عز وجل : ثم يمكث الخلائق على هذه الحالة أربعين سنة وهي المدة التي تكون بين نفخة الصعق وبين نفخة البعث والإحياء ، وقبيل انتهاء تلك المدة يرسل الله مطراً غزيراً خاثراً (أي ثخيناً) من تحت العرش يشبه مني الرجال يقال له ماء

الحيوان : (أي الحياة) فينبت الله به الأجساد والأبدان كما ينبت البقل حتى إذا تُكاملت هذه الأجسام ، وانتهت مدة الأربعين سنة أحيا الله جبريل وميكاثيل وإسرافيل وحملة العرش . وأمر إسرافيل بأخذ الصور فيأخذه فيدعو الله الأرواح فتتجمع فيه ثم يأمره بالنفخ فينفخ ميقال لهذه النفخة نفخة البعث وهي المذكورة في قوله تعالى : «ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ، وينادى قائماً على صخرة بيت المقدس قائلا : ( أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة(١) ، والأعضاء المتمزقة ، والشعور المتفرقة ، إن الله المصور الخالق يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء فيجتمعن . وتخرج الأرواح من ثقوب الصور كأمثال النحل قد ملأت ما بـن السهاء والأرضُّ. فتدخلُ أجسادها فلا تخطئ روح جسدها ، وتمشى فيه كالسم في اللديغ ( ، ويقال : إن أرواح المسلمين تتوهج نوراً ، وأرواح غيرهم مظلمة ) فيحيا من مات ، ويفيق من غشى عليه كالأنبياء والشهداء فتنشق الأرض عن الجميع ، وذلك مواه تعالى : « واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب(٢) يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصر . يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير » . (سورة ق) وقوله تعالى : «يوم بخرجون من الأجداث سراعاً» وقوله : « مخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعن إلى الداع » أي مسرعان إلى إجَّابة نداء إسرافيل عليه السلام إلى أرض المحشر والموقف الأعظم للعرض على إجابة نداء إسرافيل عليه السلام إلى أرض المحشر والموقف الأعظم للعرض على رب العالمين ، وللحساب والجزاء في يوم الدين : «يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله » .

# البعث ٠٠

اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعيد الأجسام فى يوم القيامة كما كانت عليه فى الدنيا ثم تتصل كل روح بجسدها فيحيا العبد ويقدم للحساب والجزاء ، وهذا ما يقال له : البعث والنشر والإعادة .

<sup>(</sup>١) الأوصال : جمع وصل ( بضم الواو وكسرها ) كل عضو على حدة .

<sup>(</sup>٣) هو معرة بيت المقدس و هي أقرب مكان من الأرض إلى السهاء كما قيل في كتب التفسير .

وقد أجمع أهل الملل والأديان الساوية على إثبات البعث ، وجاء به القرآن المكريم صراحة فى غير ما آية ، كما وردت به السنة الصحيحة فى غير ما حديث . وعلى هذا فمنكر البعث كافر والعياذ بالله . والآن نسوق إلميك طائفة من آيات الله تدل على ذلك :

قال تعالى : « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قلى بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملم وذلك على الله يسبر » .

وقُــال : وهو الذي يبدأ الخُلُق ثم يعيده وهو أهون عليه » .

وقال جل شأنه: « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ».

وقالُ : « ثُمُّ إِنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعَثُون » .

ومن السنة ما روى أن أبى بن خلف الجمحى على أصح الأقوال خاصم النبى صلى الله عليه وسلم فى أمر البعث والمعاد ، وأثاه بعظم قد رم و بلى فقبضه وفتته بيده ، وقال : يا محمد أثرى أن الله يحيى هذا بعد ما رم و بلى ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : (نعم ويبعثك ويدخلك النار).

وقد اختلف العلماء فى الإعادة : هل هى عن عدم ، أو عن تفريق . فذهب إلى الأول أكثر علماء الكلام وقالوا : إن الله يعدم الذوات و الأجزاء كلها ثم يعيدها بعد ذلك وعرفوا البعث بأنه : (إحياء الله الموتى فى قبورهم . وإخراجهم منها بعد حمع أجزائهم الأصلية المعدومة التى من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره بأعيانها وأعراضها ورد أرواحها إليها) .

فعلى هذا التعريف ، وعلى هذا المذهب يكون المعاد هو الجسم الأول بعينه وذاته لا بمثله ، وإلا لزم أن يكون المثاب أو المعذاب غير الجسم الذى أطاع أو عصى وهو باطل بالإحماع ، وتكون الإعادة بعد ذهاب العين والأثر حميعاً .

و يمكن الاستدلال له بقوله تعالى : « كما بدأنا أول خلق نعيده » . فقد بين سبحانه أن الإعادة تكون وفق الابتداء ، ولما كان الابتداء عن عدم فتكون الإعادة كذلك ، ولا يسمى الإيجاد ثانياً إعادة إلا إذا تقدمه عدم محض (أى خالص) .

وذهب إلى الثانى وهو أن الإعادة عن تفريق جماعة من المعتزلة ومن

وافقهم وقالوا فى تعريف البعث : ( إنه إحياء الله الموتى فى قبورهم . وإخراجهم منها بعد جمع أجزائهم الأصلية المتفرقة التى من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره بأعيانها وأعراضها ورد أرواحها إلنها ) .

واستدارا لذلك بقوله تعالى: « وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أولم تومن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ أربعة من الطير فصر هن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم ».

وهذا خلاف عجب الذنب ، وأجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فإنها لا تضى ولا تبلى ، وكذلك الحكم فى أجسام غير هم ممن لا تأكل الأرض أجسامهم ، كالشهداء الذين قتلوا فى سبيل الحق والواجب ، وجعلوا كلمة الله هى العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلى ، وكالمؤذنين الذين احتسبوا أذانهم لله عز وجل ، وادخروا ثواب ذلك عند الله لا لأجرة يأخذونها على أذانهم من الغير .

وأول من تنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو أول من يبعث من قبره الشريف ، وأول وارد المحشر وأول من يمر على الصراط ، كما أنه أول من يدخل الجنة .

هذا و يكون البعث و الحشر (وهو جمع الناس وغيرهم فى المحشر و الموقف الأعظم) لمن يجازى خيراً أو شراً ، كالإنس و الجن و الملائكة ، و لمن لا يجازى كالهائم و نحوها للقصاص من المعتدى علمها تحقيقاً للعدل الإلمى ,

أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجاء من الشاة القرناء). قال مجاهد بن جبير التابعي: تقاد المنقورة من الناقرة ، والمركوضة من الراكضة، والجلحاء (التي لا قرون لهما) من ذات القرنين، والناس ينظرون، ثم يقال: (كوني تراباً لا جنة ولا ناراً): أي بعد القصاص في المحشر تصبر الهائم ونحوها ممن لا مجازي تراباً.

وأما السقط (بكسر السين وسكون القاف) ، فإن ألتى بعد نفخ الروح فيه بعث وحشر وصار كأهل الجنة فى الجال والسن وغير ذلك ، وإن ألتى قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يبعث ولا يحشر وهذا ما ذهب إليه المحققون من

العلماء وصححه النووى واختاره ؛ لأن الأدلة تشهد له وذهبت طائفة مهم الإمام الغزالى وحماعة إلى أنه لا يبعث ولا يحشر إلا من يجازى لعدم تكليف المهائم ونحوها ولأنها ليست أهلا للكرامة . قال العلامة الآلوسي في تفسيره لسورة التكوير : وإلى هذا القول أميل ، ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول لأن لهم ما يصلح مستنداً في الجملة ، وأنا شخصياً أرى هذا الرأى وأستريح له .

### شبه المنكو ن للبعث والرد عليها :

تمسك المنكرون للبعث بشبه واهية: «فقال الكافرون هذا شيء عجيب أثذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد ». فهؤلاء الكفار قد استبعدوا إعادتهم ورجوعهم أحياء مرة أخرى بعد أن صاروا تراباً وعظاماً وتعجبوا من ذلك وقالوا: إن هذا لشيء عجيب ، فرد الله عليهم بقوله: «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ » ، فبين لهم أنه عالم بأجزائهم ، وما تنقص الأرض منهم ، وقادر على جمع أجزائهم وإعادتهم .

وقال الفلاسفة: لو أكل إنسان إنساناً بحيث صار المـأكول جزءاً من الآكل. فتلك الأجزاء يستحيل أن تعاد في أحدهما دون الآخر.

والجواب: هو أن المعاد الأجزاء الأصلية من ابتداء الخلق، ولعل الله يحفظها من أن تصبر جزءاً أصلياً لبدن آخر، وأما غيرها فهى فضلات فى الآكل لا اعتبار لهماً.

وقالوا أيضاً : البعث نوع من التناسخ المحال ؛ لأن الجسم المعاد ليس هو الأول ، وهذا عن التناسخ .

والجواب: أن المعاد يكون تناسخاً لو لم يكن الجسم الثانى مخلوقاً من الأجزاء الأصلية للجسم الأول. فهو هو ، ولم تعد الروح إلا للحسم الذى كانت فيه ، وتناسخ الأرواح هو : انتقال الروح من بدنها بعد الموت إلى أبدان أخرى مختلفة. فالبعث إذاً ليس من تناسخ الأرواح وهو المطلوب.

وأكتفى بهذه الشبه التي ذكرتها والرد عليها ، ولا داعي لذكر باقيها .

## خاتمذ في فوائد منتثورة

(الفائدة الأولى): حكم الإسلام فى تشريح جثث الموتى للاستفادة منها فى دراسة الطب، وحكمه فى نقل قلب الميت أو عينه، أو أى جزء منه يلى غيره من الأحياء.

أجابت لجنة الفتوى بالأزهر برئاسة الشيخ محمد عبد اللطيف السبكى منذ سنوات بما يأتى :

لا شك أن تعلم الطب يقتضى علم التشريح لمعرفة الداء . وموضع العلة في الجسم . ولتشخيص العلاج النافع بالقدر المستطاع في ضوء ما يهدى إليه الطبيب العارف ، وكذلك تشتد الحاجة إلى تشريح الجثة في الحوادث الجنائية ، والتمكن من إثباتها ، أو نفيها عن المتهم ، وفي ذلك تمكن للعدالة من أن تأخذ وضعها الحق في الأحكام .

وحملة القول: إن التشريح لمثل هذه المقاصد أمر يرتبط كثيراً بحياه الناس، فلا بدمنه ولا شبهة في إقراره، ولمكن يقتصر على موضع الضرورة للدون توسع ؛ لأن للميت كرامة يجب أن تراعى، ولا يجوز التعرض له عما يوديه لو كان حياً عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الميت يتأذى منه الحي).

أما نقل قلب الميت أو عينه أو أى جزء منه إلى غيره من الأحياء لينتفع الحى سهذا الجزء أمر جائز شرعاً ، ولا يقال : إن أخذ جزء من الميت بعد وفاته لينتفع به الحى يعتبر إهانة للميت ومساساً بكرامته الآدمية . لأن هذا مقصود لمنفعة الحى ، والحى أولى من الميت لأنه لا يزال في مجال الانتفاع به في المحتمع ، فانتفاعه بجزء من الميت أولى من ترك هذا الجزء يبلى في التراب وينبغى أن يلاحظ أن يستأذن أهل الميت إن كان له أهل حتى لا يوجد خلاف بيهم .

(الفائده الثانية): (: قال علماء الحنفية: حامل ماتت وولدها حى يضطرب فى بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج ولدها، ولو بالعكس بأن مات الولد فى بطنها وهى حية، وخيف علمها قطع الولد وأخرج قطعاً. فلو كان حياً لم يجز تقطيعه ؛ لأن موت الأم به موهوم . فلا يجوز قتل آدى حي لأمر موهوم .

(الفائدة الثالثة): يكره أن يجعل على القبر مظلة تقيه من الشمس؛ لأن سيدنا عمر رضى الله عنه رأى قبة على قبر فنحاها وأبعدها وقال: (دعوه يظله عمله). نعم لو كانت المظلة لوقاية من يجتمعون لنحو القراءة على الميت من الحر والبرد والمطر، فلا بأس بذلك، وأما جعل السراج أو المصباح الكهربي على القبر فحرام حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، لما فيه من الإسراف وإضاعة المال، والتشبه بالمحوس الذين يوقدون النار على قبور موتاهم، وما أجهل القائمين والقائمات على خدمة الأضرحة، وقبور الصالحين حيث يوقدونها طول الليل والأبواب مغلقة والناس نيام، وقد تكون في مناطق خالية من السكان، ينعق فيها البوم والغربان، وقد لعن الله أمثال هوالاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله زائرات القبور، والمتخذين علمها المساجد والسرج).

(رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، والنسائي وابن ماجه ، وابن حبان مرفوعاً)

(الفائدة الرابعة): ذكر في فتح القدير لابن الهام أنه لا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي كان فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل ينقل إلى مقابر المسلمين ، ويكره الدفن في الأماكن التي تسمى فساقى ا هوه : كبيت معقود بالبناء يسع حماعة لحمالهما السنة والكراهة فيها من وجوه :

- ١ عدم اللحـد.
- ٢ و دفن حماعة معاً بلا ضرورة .
- ٣ واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز .
  - ٤ طلاوُها بالجص : ﴿ أَى الجَمْرِ ﴾ .
    - و البناء علمها ا ه بحر .

(الفائدة الحامسة): من عليه ديون ومظالم جهل أصحابها، وأيس من معرفتهم، وهذا يشمل ورثته، فعليه أو على ورثته التصدق بقدرها من ماله، ولو استخرقت حميع ماله، هذا إذا كان له مال، فلو لم يقدر على الأداء لفقره، أو لنسيانه، أو لعدم قدرته لا يواخذ به في الآخرة إذا كان الدين ثمن متاع، أو كان قرضاً، أما إذا كان غصباً فإنه يواخذ به في الآخرة وإن

أسى غصبه . وإن علم الوارث دين مورثه والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة ، وإن لم يقض فهو مؤاخذ به فى الآخرة ، وإن لم بجد المديون ولا وارثه برئ فى الآخرة . ( أخذ ذلك من فقه الحنفية ) .

(الفائدة السادسة): سئل ابن تيمية عما يقوله بعض الناس: من أن لله ملائكة ينقلون الموتى من مقابر المسلمين إلى مقابر اليهود والنصارى ، وينقلون الموتى من مقابر المسلمين .

فأجاب : بأن الأجساد لا تنقل من القبور ، وأن المقبور يكون يوم القيامة مع نظرائه (أشباهه) الحقيقيين ، فمن كان ظاهره الإسلام ، وخم له بشر في علم الله أو كان كتابياً ، وخم له بخير فات مسلماً قبل أن يغرغر في علم الله فإنه يكون يوم الحشر مع أشباهه الحقيقيين ولو كان مقبوراً مع غيرهم ، ولم يسمع أثر في نقل الملائكة للأجساد .

( الفائدة السابعة ): قال اليافعي في روض الرياحين عن شقيق البلخي: طلمنا خساً فوجدناها في خمس :

١ ــ طلبنا ترك الذنوب فوجدناه في صلاة الضحى .

٢ ــ وطلبنا ضياء القبور فوجدناه في صلاة الليل .

٣ ــ وطلبنا جواب منكر ونكبر فوجدناه في قراءة القرآن .

٤ ـ وطلبنا عبور الصراط فوجدناه في الصوم والصدقة .

• ــ وطلبنا ظل العرش فوجدناه في الحلوة .

(الفائدة الثامنة): قال الإمام ان القيم في كتاب الروح: أفضل ما يهدي إلى الميت ما كان أنفع في نفسه ، فالعتق عنه والصدقة أفضل من الصيام عنه ، وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة ستى الماء) ، وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش ، وإلا فستى الماء على الأيهار لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة ، وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي ، وإخلاص وتضرع فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة ؛ والوقوف للدعاء على قبره ، والحج عنه ، والصوم ، وأما قراءة القرآن وإهداوها له تطوعاً بغير أجرة فهذا عصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج .

(الفائدة التاسعة): إذا نبش قبر الميت وأخذ كفنه فإنه يكفن السنة وهكذا ما دام طرياً ، لا يعاد غسله ولا الصلاة عليه ، وإذا تفسخ فإنه يلف في ثوب واحد ، وإذا مات شخص وغسل وصلى عليه ثم دفن ، وبعد أيام أخرج من قبره وشرحت جثته فإنه لا يعاد غسله ولا الصلاة عليه ، ومن دفن وأهيل عليه التراب بغير صلاة صلى على قبره وجوباً ما لم يغلب على الظن تفسخه ، فإذا كان الأمر كذلك فلا يصلى عليه ، وكذلك الحكم فيمن تردى في نحو بثر أو وقع عليه بنيان ولم يمكن إخراجه ، فإنه يصلى عليه في هذه الحالة وهو في البتر أو تحت البنيان ، خلاف ما لو غرق في بحر ولم يمكن إخراجه فإنه لا يصلى عليه لعدم تحقق وجوده أمام المصلى . (انتهى من كتب إخراجه فإنه لا يصلى عليه لعدم تحقق وجوده أمام المصلى . (انتهى من كتب

#### (الفائدة العاشرة): لا ينفعك من دنياك إلا العمل الصالح:

روى مسلم مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يتبع الميت ثلاث ، رجع اثنان ويبتى واحد ، يبعه أهله وماله وعمله . فيرجع أهله وماله ويبتى عمله) ، وفى هذا المعنى ما حصل بين أنى الدرداء وسلمان الفارسى ، وى أن أبا الدرداء أرسل لسلمان الفارسى فى مكاتبته ، هلم يا أخى إلى الأرض المقدسة فلعلك أن تدفن بها ، فأرسل سلمان يقول له : اعلم يا أخى أن الأرض المقدسة لا تقدس أحداً وإنما! يقدس كل إنسان عمله .

( الفائدة الحادية عشرة ): حمل الجنازة عبادة، فينبغى للقادر على حملها أن يبادر إلى فعل تلك العبادة ، ولا يأنف من حملها من كان ذا جاه . فقد حمل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، وأفضل الخلق أجمعين جنازة سعد ابن معاذ .

(الفائدة الثانية عشرة): حال الصغار في البعث والحشر: الصحيح أن الصغار يبعثون ويحشرون صغاراً على الحالة التي ماتوا عليها، وإنما يقع التغيير عند دخول الجنة . يشهد لذلك ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ببعث كل عبد على ما مات عليه ).

وإلى هنا قد تم الكتاب وتم طبعه ، والحمد لله أولا وآخراً والشكر له بداية ونهاية : «رب أوز نى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه . وأدخلني برحمتك في بادك الصالحين » .

## نبذة مِن اريخ حي تي

أنا محمد (الملقب رشاد) بن عبد الظاهر بن خليفة بن عوض بن يوسف ابن على بن عبد الله بن شاهين بن سليان بن محدم (۱) . ولدت صبيحة يوم الأربعاء الموافق الحامس عشر من شهر سبتمبر سنة قسع وتسعائة وألن ميلادية ، بقريتنا المدينة بالشيخ عيسى التابعة لمحافظة ومركز قنا ، من أبوين متوسطى الحال ، ينتميان إلى سيدنا الحسين رضى الله عنه ، ثم حفظت القرآن كله حفظاً جيداً مع ترتيله وتجويده على قراءة حفص ، وأنا صغير في كتاب القرية التي ولدت فيها ، ثم التحقت بمعهد أسيوط كطالب أزهرى في سنة ١٩٢٥ م وفي هذا المعهد حصلت على الشهادة الأولية ( لابتدائية ) ، سنة ١٩٢٥ م وفي هذا المعهد حصلت على الشهادة الأولية ( لابتدائية ) ، والنحو والصرف والبلاغة ، وأجزاء من تفسير النسنى ، وكتاب الزبيدى في الحديث ، والجغرافيا والتاريخ ، والطبيعة والكيمياء والأحباء ، والحساب والجر والمخدو الهندسة .

• ومن شيوخى فى هذا المعهد الشيخ محمد عبد الله الجهنى ، والشيخ عبد الله خلف الله ، وفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر السابق ، والشيخ عبد العلم رضوان .

وفى سنة ١٩٣٤ م التحقت بكلية الشريعة الإسلامية بالقاهرة ، ودرست فيها : الفقه الحنفى ، والفقه المقارن ، وتفسير وأحاديث الأحكام ، ومصطلح

<sup>(</sup>۱) بقية نسبى من جهة الأب: مخدم المذكور ( بصم الميم و فتح الدال مشددة أى كثير الحدم ) وهو جد أشراف المخادمة ، وبلدة الشيخ عيسى بمحافظة قنا : ابن بوين بن هاشم بن مهنا ابن جاز ( الملقب بجال الدين ) بن قاسم ( المقلب بعز الدين، والذي يكلى بأي فليته ) بن مهنابن الحسين بن مهنا أبن داود بن القاسم بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى النسابة ، ابن الحسن بن جعفر الحجة ( بضم الحاء ) ابن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن على زين العابدين بن سيدنا الحسين رضى الله عنه . أما نسبى من جهة الأم : فأى الحاجة حنيفة بنت مصطلى بن على كرار بن حمد بن محسد أبن على بن على بن على بن على بن علم المتقدم ذكره ، فيجتمع نسب أبى و أى فى هذا الجد العظيم وحمه الله قاء أ

الحديث ورجاله ، وتاريخ التشريع الإسلامى ، وعلم المنطق ومن شيوخى فى هذه الكلية : الشيخ عبد الرحمن تاج ، والشيخ محمد سامون ، والشيخ محمد عبد الحفيظ الدفتار .

وفى هذه الكلية حصلت على الشهادة العالية فى سنة ١٩٣٨ . وبعد فترة من الزمن أكثر من ست سنوات لأمر أراده الله وقدره التحقت بتخصص التدريس ومدته عامان ، ودرست فيه علم التربية و تاريخها و التربية العملية ، وعلم النفس ، والحط العربي ، والرسم النظرى ، ثم أعطيت فى مهايته شهادة العالمية (بكسر اللام) مع إجازة التدريس فى سنة ١٩٤٧ م ، وفى هذه السنة نفسها عينت إماماً ومدرساً بزاوية على الفيومى بالمغربلين بالقاهرة ، ومكثت فها مدة تسعة أشهر ، ثم عينت مدرساً للغة العربية بالتعليم الحر ثم بالتعليم الأمرى ، ومكثت فهما سنتين وثمانية أشهر .

وفى أول شهر نوفمبر عام ١٩٥٠ م عينت مدرساً بالأزهر الشريف عقب نجاحى فى مسابقة أزهرية للتدريس ، وكم كان سرورى حينا عينت مدرساً به ؛ لأن هذا التعيين قد صادف هوى كبيراً فى نفسى ، ورغبة طالما كانت تتردد بين جوانبى وضلوعى ، ومكثت مدرساً للعنوم الدينية والعربية أكثر من عشرين عاماً بالمعاهد الأزهرية (معهد سوهاج ، ثم معهد بنها ، ثم معهد البعوث الإسلامية ) والمعهد العلمى ممدينة عنيزة بنجد ، والمعهد الدينى ممدينة مقديشو عاصمة الصومال ، ومعهد الدراسات الإسلامية بها أيضاً . وفى شهر مارس سنة ١٩٦٨ م عينت مفتشاً بالأزهر ، ولا زلت أشغل هذه الوظيفة حتى الآن .

#### موالفـــاتى :

١ - الرسالة الرشادية فيما يجوز تذكيره وتأنيثه معاً في العربية . وقد طبعت في عام ١٩٥٢ م وهي تقع في ٩٦ صفحة .

٢ - كتاب الدار البرزخية من الموت إلى البعث - وهو الذي بين أيدينا ويقع في ١٧ ملزمة .

 ٣ - كتاب المرشد في مصطلح الحديث . و هو لا يزال إلى الآن مخطوطاً لم يقدم للطبع . ومما من الله به على أن رزقنى نخمسة أولاد مطيعين مستقيمين . ثلاثة ذكور ، وبنتين ، وكلهم من سيدة مثالية فاضلة ، وزوجة صالحة . قد صدق فيها وفى أمثالها قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خبراً له من زوجة صالحة ، إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سرته ، وإن أسم عليها أبرته ، وإن غاب عنها نصحته فى نفسها وماله ) . إليها سرته ، وإن أمرها أبرته ، وإن غاب عنها نصحته فى نفسها وماله ) .

« ذلك فضل الله يواتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » .

غرة شهر رمضان المعظم سنة ۱۳۹۳ هـ ۲۸ من شهر سبتمبر سنة ۱۹۷۳ م

محمد عبد الظاهر خليفة عوض

## المتراجع

### القرآن الكوم

- ١ ــ الصحيحان في السنن للبخاري ومسلم .
- ٢ ـــ السنن الأربع لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ۽
  - ٣ نيل الأوطار للشوكاني .
  - ٤ مسند الإمام أحمد بن حنبل.
  - - شرح الصدور للسيوطي (من أهم المراجع).
  - ٦ مختصر التذكرة للشعراني (من أهم المراجع ) .
    - ٧ تخريج أحاديث الإحياء للعراقي .
  - ٨ نصب الراية في تخريج أحاديث الهدية للزيلعي .
    - ٩ الروح لابن القيم (مرجع مهم جداً).
      - ١٠ سر الروح للبقاعي .
      - ١١ -- وسائل الرحمات للحلواني ( مهم ) .
        - ۱۲ هادى الأرواح لمصطفى الطير .
    - ١٢ شرح الجوهرة في التوحيد لعبد السلام.
      - ١٤ حاشيتا الباجورى و الأمبر .
    - ١٥ ـــ الخريدة وشرحها في التوحيد للدردر .
      - ١٦ مذكرات في التوحيد لحسين مكي .
  - ١٧ كتب أخرى في التوحيد لا أذكر أسماء مؤلفها :
    - ١٨ التفسير للحمل والصاوى والفخر وغيرهم.
      - ١٩ الإحياء للغز الى .
      - ٢٠ ــ الإبداع لعلى محفوظ .

٢١ – مجلة نور الإسلام (الأزهر).

٢٢ ــ مجلة الإسلام ، ومجلة الإرشاد .

٢٣ ــ العبادات في الفقه الحنلي .

٢٤ ــ تنوير القلوب للكردي.

٢٥ ــ أسد الغابة لا من الأثر .

٢٦ – نور اليقمن للخضري.

٢٧ - مهج البلاغة للإمام على .

٢٨ - جواهر الأدب لأحمد الماشمي :

٢٩ – كتب أخرى في الأدب وغيره .

# الأعيا

| لصفحة | العــــلم اا             | لصفحة                        | العــــلم ا                          |
|-------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|       | عبدالله بن المبارك       | 14                           | لإمام الشافعي                        |
| ٨٢    | الجويني                  | 14                           | معاد بن جبل                          |
|       | اً سیدنا أبو بکر – عثمان | ۲.                           | أبو سلمة ، وأم سلمة                  |
| ٨٢    | ابن مظعون رضى الله عنهما | ۲.                           | البراء بن عازب                       |
| ۸٧    | عُمران بن حصین           | ۲١                           | الأعمش                               |
| 94    | عامر بن الطفيل           | 41                           | عمروبن العاصرضي اللدعنه              |
| 9 8   | ان أني الدنيا            | ٣٣                           | الحجاج الثقلي                        |
| 90    | <br>سعد نن أبى و قاص     | 48                           | المزنى                               |
| 90    | أبو عبيدة ن الجراح       | ٣٦                           | السيدة نفيسة                         |
| ٩٨    | عبدالله بن المقفع        | 44                           | أبو قتـــادة                         |
|       | السيدة فاطمة الزهراء رضي | 79                           | الفضيل بن عياض                       |
| 99    | الله عنها                | . • ٢                        | الترمذي                              |
|       | شقران خادم الرسول صلّی   | • • •                        | سعد زغلول                            |
| 1.4   | الله عليه وسلم           | * <b>* * * * * * * * * *</b> | أبو طلحة وأم سليم                    |
| 1.4   | سيدنا بلال               | ٧٠                           | عروة بن الزبير                       |
| 1.0   | عمر بن عبد العزيز        |                              | بلدة الشيخ عيسى بقنا                 |
| 117   | و بن عکرمة مولی این عباس | )                            | إبراهيم بن الرسول صلى الله           |
| 110   | أبو أيوب الأنصارى        | · <b>٧٣</b>                  | عليه وسلم و أمه مارية<br>عرالة من مر |
| 110   | زيد بن ثابت              |                              | عبدالله بن مسعود_أبوموسى<br>الأثر    |
| 177   | ابن لهعية                | V£                           | الأشعرى الأشعرى أبو مالك الأشعرى     |
| 178   | ان القم                  | · Y                          | المغيرة بن شعبة                      |
| 140   | حذيفة من النمـــان       | V <b>4</b>                   | واثلَّة بن الأسقع                    |
| • •   | مريد ١١٠ و سيال          | . • •                        | 2                                    |

| الصفحة | / العسلم                 | الصفحة | العسلم                    |
|--------|--------------------------|--------|---------------------------|
| 199    | البقاعي                  | 174    | الحكيم الترمذي            |
| Y      | الحافظ السيوطي           | 144    | ممرةً بن جندب             |
| 7 - 1  | ابن قدامة الحنبلي        | 180    | الحسن البصرى              |
| 7 • 7  | الكمال بن الهام          | 127    | البيهاني                  |
| 7 • 7  | سغد بن عبادة وأمه        | 140    | أبو نعيم                  |
| ۲۰۸    | الدارقطني الدارقط        | 144    | أبو سعيّد الحدري          |
| ۲.۸    | ابن عباس                 | 127    | الحاكم - ابن رجب          |
| 717    | البزار                   | 121    | عبد الرحمن بن سمرة        |
| 317    | ابن حجر                  | 1 2 9  | القرطبي                   |
| 410    | محمد بن و اسع 🗼          | 189    | مالك أنس                  |
| 710    | ا سفيان الثورى           | 108    | الطبراني                  |
| 719    | مالك بن دينار مالك       | 171    | الإمام الغز الى           |
| **     | الإسكندر المقدوني        | ۸۲۱    | ابن سينا                  |
| 747    | جرير بن عبد الله         | 140    | يوسف الدجوى               |
|        | جعفر بن أبى طالب رضي     | ۱۷۸    | بشر بن البراء             |
| 744    | الله عنهما               | 144    | سعيد بن المسيب            |
| 740    | يحيى الغزالى             | ۱۸۰    | السدى                     |
| 727    | بلدة عنيزة بنجد          | 111    | مجاهد بن جبير – ابن ٿيمية |
| 777    | عبد الرحمن السعدى        | ١٨٣    | بريدة بن الحصيب           |
| 789    | آبی بن کعب               | 144    | ابن شهاب الزهرى           |
| ۲٦.    | المؤلف (محمد عبد الظاهر) | 119    | ابن عبد البر              |
|        | '                        |        |                           |

# فحرس (فلتأب

| الصفحا      | الموضية وع                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ٥           | الإهداء                                                      |
| ٧           | تصدير للموالف                                                |
| ١٤          | مقــلمة                                                      |
|             | القسم الأول                                                  |
| 17          | (من احتضار الإنسان إلى أن يوضع في قبره )                     |
| 17          | الإنسان في حالة الاحتضار الم                                 |
| ۱۸          | تلقين المحتضر وحكمته                                         |
| ٧.          | قبضُ الروح وصعودها و هبوطها إلخ                              |
| 40          | إدراج الروح بين الجسد والكفن ، وسماع الميت الكلام            |
| 77          | عزراثيل عليه السلام ـ وصفه _ عمله _ أعوانه                   |
|             | فقء موسى عليه الصلاة والسلام عن عزرائيل عليه السلام والإجابة |
| 44          | عن ذلك أن الله الله الله الله الله الله الله الل             |
| 44          | رسل ملك الموت ونذره                                          |
| ۳.          | الموت و سكراته                                               |
| ٣1          | شدة الموت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وحكمة ذلك      |
| 44          | الموت كفارة للمسلم وسببُ ذلك                                 |
| ٣٣          | الحجاج وسكرات ألموت                                          |
| 42          | ما قيل في مرض الموت                                          |
| ٣٧          | الموت ليس بعدم محض ، وما قيل في ذلك                          |
| ٣٨          | نذكر الموت والاتعاظ به                                       |
| ٤٠          | الاستعداد للموت ، ويم يكون ؟                                 |
| <b>\$</b> Y | الميت يدفن فى الأرضُ التي خلق منها                           |

## الموضــوع

|     | قصة سليان عليه السلام مع عزرائيل عليه السلام في شان رجل سيموت |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 24  | بعث قلیل بعث قلیل                                             |
| 24  | مناجـاة الموت                                                 |
| ٤٥  | متر ادفات لفظ الموت والمنات لفظ الموت                         |
| 27  | ذكر لفظ الموت في القرآن ونكر لفظ الموت في القرآن              |
| ۰٥  | طائفة من الأحاديث في ذكر الموت                                |
| 0 7 | كراهة تمنى الموت الموت                                        |
| 94  | نعی المیت ورثاوهٔ                                             |
| ٥٤  | أمثلة في الرثاء الجائز ، وغير الجائز                          |
| 77  | الإحداد على الميت وحكمه س الميت                               |
| 75  | الصبر على المصيبة المسرعلي المصيبة                            |
| 77  | جزاء الصار من                                                 |
| 77  | الصارون والصايرات المسارون                                    |
| ۸,  | أم سلم وأبو طلحة                                              |
| ٧١  | المرأة تجزع ثم تتوب إلى رسها من تتوب إلى رسها                 |
| ٧٣  | البكاء على الميت وحكمه                                        |
| ٧٨  | علامات حسن الخاتمة وسوثها الخاتمة                             |
| ۸۱  | أحكام تتعلق بالميت من تغسيله و تكفينه و الخ                   |
| ۹.  | خفة النعش وسرعته وطيرانه إلخ                                  |
| 77  | التعزية ووقتها                                                |
| 41  | طائفة من التعازى وطائفة من التعازى                            |
| 99  | الرسول صلى الله عليه وسلم من مرض موته إلى دفنه                |
| 6   |                                                               |
|     | القسم الشانى                                                  |
| ٠٤  | أحوال الميت من دفنه إلى بعثه من دننه                          |
| ٠٤  | وصف القسير                                                    |
| • • | مناجاة أهل الْقبور للإمام على كرم الله وجهه                   |
|     |                                                               |

|   | الصفحة | الموضيوع المرابع                                    |
|---|--------|-----------------------------------------------------|
|   | 1.0    | أيها القبر لأحد الأدباء                             |
|   | ١.٧    | القبر والجدث في القرآن العبر والجدث في القرآن       |
|   | 1.4    | متر ادفات لفظ القبر أدفات لفظ القبر                 |
|   | 1.9    | متى عرف الدفن في القبر ؟                            |
|   | 111    | حَكَمَة دفن الميت ، وتلقينه بعد الدفن               |
|   | 117    | السوال في القبر وأدلته                              |
|   | 115    | عذاب القبر ونعيمه وأدلتهما                          |
|   | 114    | شبه المنكر من لسوال القبر إلخ و الرد علمها          |
|   | 14.    | (منکر ونگیر ) هما فتانا القبر دون سواهما            |
|   | 1 7 7  | و صفهما – عملهما – مكانهما من الميت                 |
|   | 174    | الهائم تسمع عذاب القبر ، ولا تسمعه الإنس والجن      |
|   | 170    | الميت يسأل ويعذب أو ينعم و لو لم يدفن               |
| 1 | 177    | الحكمة في سوال القبر و نعيمه وعذابه                 |
|   | 177    | أحوال المسئولين ــ لغة السؤال في القبر              |
|   | 177    | سؤال الميت يكون في القبر الأول                      |
|   | 114    | ما ال قال منه الأتاكم التا الله الله الله الله الله |
|   |        | الجن كالإنس في السوال والعذاب و النعيم هـ           |
|   | 14.    | 1 ·                                                 |
|   | 121    | النعيم والعذاب للروح والبدن                         |
|   | 144    | عذاب القبر نوعان : دائم ومنقطع                      |
|   | 140    | ضغطة القسير                                         |
|   | 144    | عذاب الكافر وأنواعه أ                               |
|   | 18.    | نعیم القبر و أنواعه                                 |
|   |        | شعب الإيمـان المنجيات الإيمـان المنجيات             |
|   | 1 2 2  | تعليقات على حديث سمرة فى شعب الإيمــان              |
|   | 120    | مكفرات الذنوب                                       |
|   | 187    | من لا يسألون في قبورهم                              |
|   | 108    | من لا تأكل الأرض أجسامهم                            |

| لصفحة | 1     |         |       |       |       | -وع      | و ضــ   | Ţ1       |          |           |               |      |
|-------|-------|---------|-------|-------|-------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------------|------|
| 104   |       |         |       |       | • • • |          | • • •   |          | 4        | ا قيل في  | و ح وما       | الر  |
| 101   |       |         |       | • • • | • • • | • • •    | یم      | الكر     | القر آن  | مناه فی   | و خ وما       | الرا |
| ٦.    | • • • |         |       | • • • | • • • | <u> </u> | و بعد   | البدن أ  | ، قبل ا  | خلقت      | الرو -        | هل   |
| 175   | • • • |         | ••••• | د ؛   | واحا  | شی ء     | ان أو   | لما شيثا | . هل ه   | روح :     | ۔<br>نیس و ال | النف |
| 177   |       |         |       | • • • | •••   |          |         | وفية     | ند الص   | نفس ع     | وح وال        | الر  |
| 171   | • • • | • • • • |       | • • • | • • • | • • •    | , سينا  | ل لا بن  | , النفس  | ه ينية في | صيدة ال       | الق  |
| ١٧٣   | •••   |         |       |       | • • • |          | •••     | ت        | مد المو  | واح به    | ا ز الأر      | تم   |
| 148   |       |         |       |       | • • • | • • •    | امة     | وم القي  | لجسد ي   | رح را-    | مم الرو       | تحا  |
| 140   |       |         |       |       |       | • •      |         | •••      | ••       | روح       | زخ وال        | البر |
| ١٧٧   |       |         |       | • • • | (     | کر ۾     | و تذا   | اورهم    | نی و تز  | ح المو    | تی آروا       | نلا  |
| 144   |       |         |       | • • • | •••   |          | •••     | 'خبار '  | وذالأ    | ينتظر     | ل القبور      | أهإ  |
| 174   | •••   |         |       | • • • | •••   |          | • • •   | •••      | نتلافى   | می التی   | رواح ه        | الأر |
| 14.   | •••   |         |       | • • • | • • • | باء      | الأح    | أرواح    | رات ب    | ح الأم    | اء أروا       | التق |
| ۱۸۰   |       |         |       | • • • | • • • | • • •    | محياء   | بهم الأ  | ل أقار   | تى أعما   | فة المو       | معر  |
| 111   |       |         |       | •••   | •••   | • • •    | •••     | وأء      | م الأح   | ل کلا     | ع الموق       | سما  |
| ۱۸۵   |       |         |       | • • • | •••   | •••      |         | (        | ع الموقح | أروا-     | تحضار         | أسنا |
| 111   |       |         | • ••• | • • • |       | بامة     | و الق   | , الموت  | فيما بهن | زواح      | ىتقر الأ      | 4    |
| 11.   |       |         |       | • • • | •••   | زخ.      | فى البر | تقرها    | فی مس    | يتفاوتة   | رواح م        | الأ  |
| 198   |       |         |       | • • • | • • • |          | زخ      | فى البر  | 'طفال    | راح الأ   | ىتقر أرو      | mA   |
| 197   |       |         |       | •••   | • • • | • • •    | خ …     | البرز-   | كة في    | ح الملاة  | ر أروا:       | مقر  |
|       |       |         |       | ئ     | شالن  | سم ال    | āji     |          |          |           |               |      |
| 147   |       |         |       | •••   | •••   | 48       | الاينا  | ال وما   | الأعم    | ليت مز    | ينفع ا        | ما   |
| 144   |       |         |       | • • • |       |          |         | 、        | ا لميت   | ى تنفع    | عمال الإ      | الأ  |
| 7 - 1 |       |         |       |       |       |          |         |          |          |           |               |      |
| 410   |       |         |       |       |       |          |         | _        |          |           |               |      |
| 714   |       |         |       |       |       | -        |         |          |          |           |               |      |

| الصفحة       |       |       |       |       |       |         | _وع   | لموض    | ١       |          |         |         |         |      |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|------|
| **.          |       | • • • |       |       |       |         |       |         | 、       | عظات     | بور ُ   | ت الق   | صم      | قى   |
| 771          |       |       |       |       |       |         | •••.  |         | يف      | الشر     | نبوى    | لقبر ال | ارة اا  | زي   |
| 474          |       |       |       | وسلم  | عليه. | لی الله | لله ص | سول ا   | بر رس   | رين لق   | الز ائر | عض      | قاله    | ما   |
| ***          |       | • • • | •••   | •••   |       |         |       |         |         | بتميع    | انة ال  | ىن جب   | لمة ء   | 5    |
| 440          |       | • • • | • • • |       |       | • • •   | ٠.,   | • • •   | حد      | مبانة أ  | ، و-    | بقيع    | ار ة ال | زي   |
| 777          |       | • • • | • • • | • • • |       |         | لقبر  | على ا   | ينحوه   | فضر و    | . الأ   | لجريد   | ضع ا    | و ف  |
| ***          | • • • | • • • | • • • |       |       | • • •   | • • • |         | عمال    | ن الأ    | ت م     | بع الم  | لا ينه  | ما   |
| <b>YTV</b>   | • • • |       |       |       | • • • |         | ر     | والمقار | ننائز و | فی الج   | سٰيز ة  | هل ع    | يقة     | طر   |
| 779          |       |       |       |       |       | لم      | غبر ه | يت و    | هل الم  | ا من أ   | اسدة    | ت الف   | متقدا   | 41   |
| القسم الرابع |       |       |       |       |       |         |       |         |         |          |         |         |         |      |
| 727          |       | • • • | • • • |       |       |         | • • • |         |         | • • •    | امها    | علام    | اعة و   | السا |
| 711          |       |       | • • • |       |       |         | • • • | • • •   |         | مة       | , القيا | ا قبيار | رال م   | أهو  |
| 70.          | • • • |       | • • • | • • • | •••   |         |       | فات     | النف    | و عدد    | ر ،     | الصو    | خ فی    | النف |
| 707          | • • • |       |       | • • • | • · · | • • •   | • • • |         |         | • • • •  |         |         |         |      |
| Y = 1        | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • •   | • • • | •••     |         | الحشر    |         |         |         |      |
| 700          | •••   | • • • | •••   | • • • | •••   | • • •   | •••   | ل       | د عليم  | ، و الر  |         | _       |         |      |
| Y . 3        |       |       |       |       |       |         |       |         |         | <b>.</b> |         | 11 .    |         | 1:   |

Access, as a